الأربعة الكبار

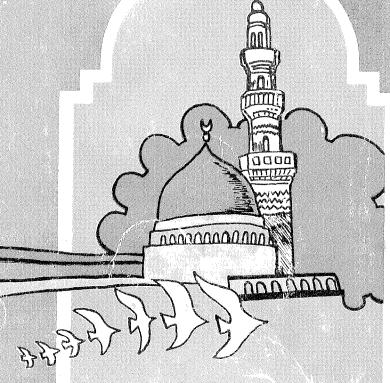

ن. أسماعيل هلمي

الهيئة الحصرية العامة للكتاب



د.اسماعیلحلمی



| ٠5 | 1110 | aV: | 88 |
|----|------|-----|----|

# - 1 Kamels

الى كل باحث علم • العلم محبب له • •

الى كل طالب علم يود أن يكون العلم أستاذا ومنارا له •

الى أبنائي الأحباء والحب المحتاج فكر وسياسه وحكمة وأحـــلاق ٠

الأربعه الكيار في الاستلام الذين خلفوا سيبه الخلق وامام المسلمين .

( محمسه ) عليه أفضل الصلوات والسلم ليكون ذلك نعم القدوة في مجتمع افتفد كنير من القيم والحقائق •

واسنغل الخارجون فكرا غريبا بعيدا عن الاسلام يروجوا له بطريفة تسيىء للاسلام ٠

Merey.



دور أمننا الحبيبة في هذه الآونة بالذات بطروف هامسه حسن رج بنفسه كنيرا من الجهلاء بدعوى الاصلاح ومناصرة الاسسلام ناسبن أو متناسين أن الأفعال التي يقومون بها بعيدة كل البعد عن الاسلام بل هي حربا على الاسلام ولبست نصرا أله وجاعلين الغربت عن الاسلام ينفر منه والمسلم العاصي يزداد بعدا عن دينه حيث ان الاسسلام دين السسماحه والحب ويدعى اليه بالحسنى ولبس بمسل ما ترتكب باسمه من حماقات و

وكان هذا دافعى لدراسة سيرة القـــادة الأوائل الخلفا، الراحدين رضوان الله عليهم ومناقبهم الهادية الى مكارم الأخلال وفضائل الأعمال ايمـــانا بأن:

أعقل الناس أعذرهم للناس

وان أحسن ما يقدم في هذه الدنيا هو العمل الباقي وان الخير طريق النجاح والشر طريق الهلاك •

أسأل الله تعالى أن يكون قد وفقنى لتفديم مادة سهلة لجيل القراء ·

وأن يجعلنا جميعا نفندى بهم في أفوالهم وأفعالهم ويلحفنا بهم في الآخسرة •

سميع مجيب يا الله ٠٠٠

Meret. >

أبو بكر الصّابق ضى الله عنه



# أبو بكر الصديق رضي الله عنه

نسبه: هو أبو بكر عبد الله ، بن أبى قحافة عنمان بن عامر ، ابن عمرو ابن كعب بن سعد ، بن نم ، بن مرة ، بن كعب ، ابن لؤى ، بن غالب ، ابن فهر السيمى الفرشى ، ويجتمع مع النبى صلى الله علبه وسلم فى مرة بن كعب وأمه أم الخدير سلمى بنب صخر بن عمرو ، بن كعب ، بن سعد ، بن تيم ابن مرة ، وهى بنب عمر أبى قحافة ،

فهو قرنى ، من أبوين قرسين

اسمه ولقبه فى الجاهلية ـ كان اسمه (عبد الكعبة) فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر اليه فقال: هذا عتيق من النار، لأن النبى صلى الله عليه وسلم نظر اليه فقال: هذا عتيق من النار، وفى روابة أخرى: ( من أراد أن ينظر الى عتيق من النار فلينظر الى أبى بكر ) •

وفى حديث عن عائشة رضى الله عنها: أن أبا بكر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (يا أبا بكر أنت عتيق الله من النار) فمن يومئذ سمى عتيقا •

وهناك أحاديث أخرى فى ذلك · وكان يلقب فى الجاهليكة ( بالصديق ) لما عرف عنه من الصدق ، وقيل : لمبادرته الى تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان نخبر به ·

وفى حديث عن على بن أبى طالب أنه لما سئل عن أبى بكر قال : ذاك امروء سماه الله الصديق على لسان جبريل ، وعلى لسان

1

محمد ، كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة ، رضبه لديننا فرضبناه لدنبانا · وفي حديب آخرر: أن عليا قال على المنبر: ان الله سمى أبا بكر على لسان نبيه صديفا · وقد أجمعت الأمة الاسلاميه على تاقيبه ( بالصديق ) لأنه أول من ادر ألى تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان يخبر به ، ولازم الصدق طول حباته ، فلم تفع منه هنان في الأفعال ، ولا وففه جال من الأحوال ، وكانت له المواقف الشريفية العالبة في نشر اللهعوة ، ورفع علم الاسلام ·

مولده \_ ولد رضى الله عنه لسنتين من ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة أى قبل البعتة بنعو ٣٨ سنة فهو أصغر من النبى عليه الصلاة والسلام بسنتين وأشهر ، كما ثبت ذلك فى التاريخ .

#### نشأته ومجهل صفاته

نشأ رضى الله عنه كما ينشأ أبناء كرام العسرب متشبعا بالحرية ، وعزة النفس ، عفيفا ، عالى الهمة ، وشب على الأخلاق الفاضاة ، والسبر الكريه قل العالية ، لم يستجد لصنم قط ومما يدل على ذلك ، وعلى رخاحة عفله ، وعدم استعداده لقول خرافات الجاهيلة .

ما حدث منه وهو صغر ، حينما أجده والده الى معبد فيله أصنام وقال له : اسلحد لآلهتك الشم العوالى • فدنا من الصنم وقال له : انى جائع فأطعمنى • فلم يجبه • ثم دنا سه وقال له : انى غطشان فاستفنى • فلم يجبه • ثم قال له : انى عار فاكسنى •

فلم يجبه · فأخذ صحرة وقال : انى ملق علبك هذه الصخرة ، هال كلب الها فامنع عن نفسك ، فلم يجبه ، فالعى الصخرة عابه ، فخر لوجهه · وقد نزل العرآن بما يعرر ذلك ، قال الله تعالى :

(قل أندعو من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذى السستهوته الشسسياطين فى الأرض حيران له أصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين )

#### ( الأنعيام)

وكان عفيف النفس ، فلم يسرب في الحاهلية خمرا مطلقا ، وفي حديث عن ابن عساكر عن أبي العالمة الرباحي قال : قبل لأبي بكر الصديق في مجمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل سربت الخمر في الجاهلية ؟ فقال : أعوذ بالله ، ففبل : ولم ؟ قال : كنت أصون عرضي ، وأحفظ مرؤتي ، فان من شرب الخمر كان مضيعا في عرضه ومرؤته ، قال : فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : صدف أبو بكر ، صدف أبو بكر ، ولما صلب عوده ، واشمد ساعده ، اشتغل بالتجارة كأكر فريس وأخص ما كان بنجر فيه ( البزازة ) بيع البياب ، فكسب ثقة العرب بأمانته ، ولين طباعة ودماثة أخلاقه ، فأحبوه وخضعوا لرأيه ، واطمأنت نفوسهم اليه وأحلوه المفام الرفيع بينهم ، وكان أعلم الناس بأنساب العرب ، خبيرا بأحوالهم وسياستهم ، فأثرى وأضحي ذا مال وفر ، ولكن ما يطغه ذلك المال ، اذ كان بالناس رحيما ، وعلى الفقراء والمساكين شفيقا ، يصل الرحم ، ويصدق الحديث وبكسب العدوم ، وبعبن على نوائب الدهر ، ويقوى الضعيف .

#### 4031

ا شرف الله محمدا صلى الله علبه وسلم بالنبوة والرسالة كان أبو بكر أول رجل أجابه للاسلام حتى قال علبه الصلاه والسلام: ( ما دعوت أحدا إلى الاسلام الا كانت له كبوة غير أبى بكر ) •

وقيل: أسلم أبو بكر وعمره سلم وثلاثون سنة وقبل: ثمان وثلاثون ، وعاش في الاسلام سنا وعسرين سنة وفي حديث عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كلمت في الاسلم أحلله أحله الا أبى على وراجعنى الكلام الا ( ابن أبى قحافة ) فانى لم أكلمه في شيء الا قبله ، واستقام عليه وفي حديث آخر عن البخارى عن أبى الدرداء قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل أنسم تاركو لى صاحبى ؟ انى قلت : أيها الناس انى رسول الله اليكم جميعا ، فقلتم : كذبت ، وقال أبو بكر : صدقت .

ولما سئل ابن عباس : أى الماس كان أول اسلاما ؟ قال : أبو بكر الصديق ، ألم يسمع قول حسان حيت يفول :

اذا بذكرت شبجوا من أخى ثقة فاذكر أخاك ( أبا بكر ) بما فعلا خيير البرية أتقاها وأعد لها الا النبى وأوفاها بما حمسلا والبانى التسالى المحمود مشهده وأول الناس منهم صسدق الرسلا

وقال ابن عساكر عن على بن أبى طالب رضى الله عنهما أنه فال : لما أسلم أبو بكر أظهر اسسلامه ، ودعا الى الله ، والى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم تفانى فى بأييد الاسسلام بجاهه ، وماله ، وحسن أدبه ، وحسن معاملنه ، واسسنمالة الناس اليه .

فكان يجنمع اليه كرام فومه ، فندعو من ين به منه الى الاسلام فأسام على يديه خلى كبير ، وفي مقدمنهم عنمان بن عمان ، وطلحه بن عبيد الله ، والزبير بن العوام ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسيد بن أبي وقاص ، وهؤلاء السابقون الأولون ، ثم فسنا ونما الاسلام بعد دلك ، ولما آذى المسركون من أسلم من عبيدهم كان أبو بكر يشترى من ماله الموالي المعذبين على الاسلام ، لانفاذهم من الآلام فيعتديهم ، ابتغاء وجه الله ، شففة منه ورحمة بهم ، ليخلصهم من أبدى سادتهم الذين كانوا بفسون علمهم لاسلامهم ، ومن هؤلاء الموالي ( بلال بن رباح ) مؤذن الرسول صلى الله عليه وسنسلم ( وعامر بن وزبرة ) وغرهما ،

وفيه وفي بلال يعول عمر رضى الله عنه: ان أبا بكر سيدنا وقد أعتق سيدنا أخرج ابن جرير بن عامر بن عبد الله بن الزبير قال : كان أبو بكر يعتى على الاسلام بمكة ، فكان يعتى عجائز ونساء اذا أسلمن ، فقال أبوه : أى بنى أراك تعنق أناسا ضعفاء ، فاو ألك بحسق رحالا حلدا بعولون معك ويمنعونك ويدفعون عنك ، قال : أى أبت ، أنا أريد ما عند الله ،

وقال المرحسوم عبد الحلم أفندى المصرى الشهاعر في قصيدته البكرية :

أريت بلالا والسياط كأنها مدالع نار سرك الماء ذاكيا وایمانه تحت المنیة راستخ
اذا زحمنه لم تنل منه راسیا
فلما أفاض النهس الا صبابه
اذا ما رآها الموت لم یدر ماهیا
أطلت علیه رحمة من یب
تری البرق فی دیباجه الغیب وایا
رأی نور عیش فی ظلام منیة
یلوح (أبو بكر) به منهادیا
تعرض ما بین الحمام وبینه
وكان له فی الله بالمال فادیا
کریم یری ما فی ید الناس فانیا
ولیس یری ما فی ید الله فانیا

# صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم

صحب أبو بكر النبى صلى الله علبه وسلم من حين أسلم الى حين تـوفى ، ولم يفارفه سـفرا ولا حضرا ، الا فيما أذن له فى الخروج فيه من حج وغزو ، وكفاه فخرا أنه حاز شرف الصحبة فى الغار لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنص الفـرآن الكريم لقوله تعـالى :

# ( ثانى اثنين اذ هما فى الغــار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فأنزل الله سكينته عليه )

( التنوية )

وقد دخل الغار قبله ، لبز ال ما به من سوء ، وأقام معه ثلاثة أيام وعينه من أجله لا تنام ، وكان مخلصا لرسول الله

صلى الله عليه وسلم يفديه بنفيسه وماله ، وترك أمواله وأولاده وهاجر معه الى المدينة ، وأعد الزاد والراخلة ، ثم أفام فى المدينة أيصدف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤيده ، وزوجه أبنته أم المؤمنين السيدة (عائسة) رضى الله عنها وعمرها نسع سنوات وسيهد معه المشاهد كلها ، وكان يحمل راينه العظمى فى آخر غزوانه وهى (غزوة نبوك) ويدافع عنه ، ويفف فى وجهه الأعداء دونه ،

#### محبة الرسول له وتعظيمه

كان أبو بكر أحب رفيق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفد قال فى تعظيمه النبى عليه الصلاة والسلام: (ما أحد عندى أعظم من أبى بكر ، واسانى بنفسه وماله ، وزوجنى ابنته وصحبنى فى الغار ، ولو كنت متخذا من أمتى خلبلا لاتخذت أبا بكر خليلا ، ولكن أخوة الاسلام ) وقال صلى الله عليه وسلم : لاطلعت السمس ، ولا غربت على أحد أفضل من أبى بكر ، الا أن يكون نبى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت : هل قلت في أبى بكر سُيئا ؟ فال : نعم فقال : قل ، وأنا أسمع ، فقال :

والمانى النين فى الغار المنيف وفد طاف العدو به اذ صـــعد الجبلا وكان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا

فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت تواجف م ثم فال : صدقت يا حسان هو كما قلت .

وقال صلى الله عليه وسلم في حقه في آخر صلاه صلاها في المسجد: (ان من أمن الناس على في صلحت وماله أبا بكر، ولو كنت منحذا حليلا غير ربي لاتخدت أبسا بكر، ولكن أخدوه الاسلام ومودته، لا ببعين باب الاسد، الا باب أبي بكر) وفي رواية أخرى: لا يبغين في المسجد خوحة الا خوخة أبي بكر،

#### خسلافته

لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض الموت استخلفه على الناس في امامة الصلمة ، وهي الامامة الكبرى ، وقال : فليصل أبو بكر بالناس ، وفي هذا أعظم اشارة لاستحفاقه الخلافة من بعده ، وهذا من أهم الأسباب في توليته الخلافة ٠

والأحاديث الواردة في خلافنه كنيرة فلنذكر منها ما يأتي :

أخرج ابن عسماكر عن أبى عباس رضى الله عنهما فال : جاءت امرأة الى العبى صلى الله عليه وسلم تسأله شبيئا ؟ فعال لها : تعودين ، ففالت : يا رسول الله ان عدت فلم أجدك · فقال : إن جئت فلم تجديسي فأن أبا بكر ، فانه الخليفة من بعدى ·

وأخرج مسلم عن عائشة رضى الله عنها أنها سئلت : من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف ؟ قالت : أبو بكر • قيل لها : ثم من بعد أبى بكر ؟ قالت عمر • فيل لها : من بعد عمر ؟ قالت : أبو عبيدة بن الجراح وأخرج الشيخان عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال : مرض النبى صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال : ( مروا أبا بكر قليصل بالناس ) فغالت عائشة : يارسول الله انه رجــل رقيق القلب ، إذا قام مغامك

لم يستطع أن يصلى بالناس ، فقال : مرى أبا بكر فليصل بالناس ، فعادب ، فعال : مرى أبا بكر فليصل بالناس ، فانكن صواحب يوسف ، فصلى بالناس في حياة الرسول الله صلى الله عليه وسلم .

وفي ذلك يفول الساعر المرحرم عبد الحليم المصرى:

وما بعـــد ما قال الىبى لروجه وأعضاؤه يمسنين للموت دابيا

مریه یعسم بالمسلمین مصلیسا فان کنت فهم أولا کان ثانیا

ففالت أبسو بكر رقيق فؤاده اذا قام بين الناس هاج البواكيا

فعال آنآباه صواحب يوسف وغير أبى بكر أرى الله آببا ولم يدكر فى قبضة الموت غيره طبيا لأدواء الامامة شافيا

وفى حديب ابن عمر : كبر عمر ، فسمع رسول الله صلى الله على وفى حديب ابن عمر ، فأطلع رأسه مغضبها ، فقال : أبن ابن أبو قحافة ؟

قال العلماء: في هذا الحديب أوضح دلاله على أن الصديق أفضل الصحابة على الاطلاق ، وأحههم بالخلافة ، وأولاهم بالاهامة وأخسر البيهةي عن الزغفراني قال : سمعت النسافعي يقول : أجمع الناس على خلافة أبي بكر الصديق ، وذلك أبه اضطرب الناس بعد رسول الله صبى الله عليه وسلم ، فلم يجدوا نحن أديم السماء خبرا من أبي بكر ، فولوه رقابهم فهو سيخ المسلمين حقا ، وأول الحاهاء الراسدين صدقا ، وخلمفة رسول رب العالمين بالاجماع .

#### مبايعته بالخلافة

لا توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر عائبا فى أهله بالسنج فلما أناه نعيه أقبال على الناس ، فوجدهم فى اختباط عظيم لوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمنهم المسلم ، ومنهم المكذب ، وهاجوا واضطربوا ، فدخال على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكشف عن وجهه وقبله ، وقال :

بأبى أنت وأمى يارسول الله ، قد دقت المونة الني كسبا الله عليك ، ولن يصيبك بعدها مونه أبدا ثم خصصرج الى الساس ، فحمد الله وأثنى عليه ، وقال :

( أيها الناس ، من كان يعبد محمدا فان محمدا فد مات ، ومن كان يعبد الله فان الله حى لا يموت ، ثم نلا فوله نعالى :

( وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم )

( آل عمران )

وفى ذلك يقول الشاعر المذكور:
فلما استبان الموت حيا بأبلح
مسجى من الاشراق يحسب صاحبا
أهاب بههم يا قوم مات محمه
وألقى على شط الخلود المراسيا
قمن ظنه ربا فقه مات ربه
والا فهان الله مازال باقيال

وكان أبو بكر في هذا الموقف الحرج أجلد الناس لهرافه صلى الله عليه وسلم ، وأربطهم جأشا ، وأقواهم عزيمة ، وأسدهم بأسا ، فصار ددوة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في نخيف جزعهم وحزنهم وبينما كان الناس مستغلين بوفاة النبي صلى الله عايه وسلم وتجهيزه جاء مخبر فأخبرهم باجنماع الأنصار في ( سفيفة بني ساعده ) بقصد المفاوضة في سائن الخلافه ، فأسرع اليهم أبو بكر وعمر ، وجماعة من المهاجرين ليتداركو الأمر فبل افتراق الكلمة ، فأتوا الأنصار ، وقد اجنمعوا بالسهيفة يبايعون ( سعد بن عبادة ) فأعجلهم المهاجرين عن أمرهم ، وغلبوهم عليه ، ووقع بينهم وبين الأنصار كلام كبر ، حيى قال بعض عليه ، ووقع بينهم وبين الأنصار كلام كبر ، حيى قال بعض وارتفعت الأصوات فقال عمر لأبي بكر : ابسط يدك فبسط يده فبايعه ، ثم بايعه المهاجرون ، ثم الأنصار ، ثم كانت الببعة العامه ، وتخلف عن ببعنه على وطلحة ، والزبر ، وبنو هاسم ، لما كانوا ينوقعونه من مصير الخلافة البهم وعدم صرفها عنهم .

ولما رأى بدو هاسم انحياز الناس الى البيعه لأبى بكر والمافهم على الرضا بخلافته لما ثبت عندهم من (أن الخلافة عبر النبوة) وأل ابا بكر أحق الناس بها ، بعد أن أنابه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة بالمسلمين في حال مرضاة ، وأقبلوا على بيعمه ، وبايعه على رضى الله عنه بعد أيام على الأرجم •

وأخرج ابن عساكر عن أنه قال : لقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلى بالناس ، وابى شاهد وما أنا بغائب ، وما بى مرض ، فرضينا لدنيانا ما رضى به النبى صلى الله عليه وسلم لديننا وأخرج النسائى والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال : لما فبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار : ( منا أمر ومنكم أمر ) فأتاهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه فهال : يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

فد أمر أبا بكر أن يؤم الناس ؟ فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر ؟

فقال الأنصار : نعوذ بالله أن نبقدم أبا بكر وأخررج درسى بن عقبة والحاكم وصححه عن عبد الرحمن بن عوف ففال :

( والله ما كنت حريصا على الامارة يسوما ،ولا ليلة فط ، ولا كنت راغبا فيها ، ولا سئالتها الله في سر ولا علانية ، ولكني اسمقت من الفتنة ، ومالى في الامارة من راحة ، لقد قلدت أمرا عظهما ، ومالى به من طاقة ، ولا يد الا بتقوية الله ) فقال على والربير:

( ما غضبنا الا لأنا أخرنا عن المسورة ، وانا نرى أبا بكر أحق الناس بها ١ انه لصاحب الغار ، وانا لنعرف سرفه وخبره ، ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلامه بالناس وهو حي) وقال ابن اسماق في السيرة : حدثني الزهري قال : حدثني أسى بن مالك قال : لما بويع أبي بكو في السفيفة ، وكان الغد ، جاس أبو بكر على المنبر ، ففسام عمر فتكلم فبسل أبي بكر ، فحمد الله وأثنى عليه ثم فال : ( أن الله قد جمع أمركم علمي خيركم ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وثاني اثنين اد هما مي الغار فقوموا فبايعوه ) فبابع الناس أبا بكر البيعة العامة بعد ببعه السقيفة نم تكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : (أما بعد: أبها الناس فاني فد وليت عليكم ، ولست بخبركم ، فان احسنت فأعبنوني ، وان أسات فقوموني ، الضدق أمانة ، والكذب خيانة ، والضعيف فيكم فوى عندى حتى أريح عليه حقه أن شاء الله ، والقوى فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه ان شاء الله لايدع فوم الجهاد في سبيل الله الا ضربهم الله بالذل ، ولا تشيع الفاحسه في قوم قط الا عمهم الله بالبلاء ، أطيعوني ما أطعن الله ورسوله ، فاذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم ، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله) • هذا كلام يمنل معنى الرياسة العامة فى الاسسلام ، تمسيلا تستكين أمامه القلوب التى أشربت حب العدل ، وتقصر عن التطاول الى نتائجه أعناف زعماء الحرية فى كل أمة وجيل ، كلام صدر عن أول خلبفة فى الاسلام ، يبشر الأمم بنزع أغلال الذل والاستعباد من أعماقهم ، واننزاع فنود السبطرة الجائرة من أيديهم وأرجلهم بل كلام يقرر صاحبه أول فاعدة للحكومة فى الاسلام ، ويسجل الشقاء على من يسمامح بها من المسلمين كما قال المرحوم رفبق بك المنظم فى كنابه ( أشهر مشاهبر الاسلام ) .

ولفد أظهر أبو بكر الحزم والعزم فى خلافنه ، وجمع كلمه المسلمين ، واشتند فى انفاذ ما كان يريده صلى الله علبه وسام من فنح ممالك كسرى وقيصر وفى ذلك يفول الساعر السالف الذكر:

نهضب بأمر الناس والدين لم يزل
رضيعا بأطراف الجزيرة حابيا
واولاك علب الأمر بعد محمد
لهدوا من الاسلم ما كان بانيا
أوننك جنس الشام يطوى لواءه
وبصدي عما كان الله ناويا
وقال رحال للحليفة لذبه
الى السلم وارفأ بالرجال الحواسبا
فقال : وأيم الله لو أن أذؤبا
تخطفن لحمى أو حسون دمائيال
لما كنت عن رأى النبى بعدادل
ولو أننى وحدى خرجت مغازيا
أكف ابن عبد الله تعقد راية
وكو أبى بكر تحل الأواخيا

فقالوا: وطبع الجاهلية لم يزل يرى الجاه البحسابة واهبا ذروا عمرا يفضى اليه بأمرنا فانا أبينا أن نطيع المواليا فشق رداء عن أسامة راكبا فشيعه فيه الخليفة ماسيا أتمشى أبا بكر ، وانك ان تشر لطاولت الأعناق فيك المذاكيا رضيت بها في الله لا في أسامة لتخضع بالاحساس من كان عاصيا

#### الى أن قال:

وقفت أمام الجيش ترفد أسه وتضرم في تلك العواطف خاببا نقول لهم لا تحملوا غير زادكم ولا تفسدوا عذبا من الماء جاريا ولا تهلكوا حمى ولا تســـتبيعوا نســوة أو ذراريا ولا تحرقوا باللائذين كنائســا ولا تهدموا باللاجئين مغانيــا ولا ترهفوا الأسرى فرب محارب الى الحرب يسعى مكرها لا معاديا

#### الى أن قال:

وقالوا نرى الأخطار تحدق بعدنا بمن ظل فى جـوف المدينــة ثاويا فما كنت فى رأى النبى معارضا ولا كنت بالأخطــار فيه مباليـا ثبات اذا ما الحادثان تجردت نوابيا سيوفا على جنبيه ردت نوابيا ورأى اذا لاحت ثوافب شهبه أضائت له كان في الغيب داجيا

#### رأى عمر في أبي بكر

لما لحق رسول الله بالرفيق الأعلى ، فكر الصحابة فيمن يلى أمور الناس ، وكانوا يزهدون في الولاية ـ ويعرضـون عنها اعراضـا .

فعال عمر لأبى بكر رضى الله عنهما : أب أحق الناس الخلافة أولاهم بالولاية لأنك أفضلهم ·

فأجاب أبو بكر ، أنت أحق بها يا عمر لأنك أقواهم · ففال عمر : ان قوني لك مع فضلك يا أبا بكر ·

# أول اعماله بعد الخلافة ومآثره على الاسلام والسلمين ١ ـ تسيير جيش أسامة

أول عمل بدأ به أبو بكر الصديق رضى الله عسه بعد نولينه الخلافة تسبير جيش (أسسامة بن زيد) الذى كان النبى صلى الله عليه وسلم حيزه قبل مرض الموت لغزو أطراف بلاد الروم ، ولم يمنه عن ذلك ما حصل من الاضطرابات فى بلاد العرب ، عقب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وفه طلب بعص كبار الانصار ، على لسال عمر بن الحطاب ، من أبى بكر أن يولى اماره الجيس رجلا أسس من أسامة ، لأن عمره كان وقنئذ ١٧ سنة فغضب أبو بكر ، حنى قام ، وقعد ، وقال : ( يا عمر استعماله رسول الله صابي الله علمه وسلم ، و دأمر بي أن أعزله ) .

ثم خرج رضى الله عنه ، وسيع الجيش بنفسه ماسسسا . وأسامة راكب ، فقال له أسامة : يا خابفه رسول الله ، لركبر أو لأنزلن ، فقال : والله لا نزلب ، ولا ركبت ، وما على أن أغبر قدمى ساعة في سسنيل الله ، فأن للعارى بكل خطوة بخطوها سبعمائة حسنة تكنب له ، وسبعمائة درحة برفع له ، وسبعمائة سيئة نمحى عنه ، ثم وصاه هو وأصحابه فقال :

( لا تحونوا ، ولا نغدروا ، ولا تغلوا ، ولا تصلوا ، ولا بقناوا طفلا ، ولا شيخا كبير ولا امرأة ، ولا تعزفوا نخلا ، ولا نحرقوه ، ولا نقطعوا ضجرة منمرة ، ولا ندبحوا ضاة ولا بهرة ولا بعيرا ، الا للاكل ) الى آخر ما جاء بوصيته المذكورة في كناب ( اتمام الوفاء للمرحوم النبيخ الخضرى ) .

فذهب الجينس وغزا أطراف النمام ، ورجع الى المدينه ظافرا غانما بعد أن غاب عنها أربعين يوما ·

وكان انعاذ هذا الجبش من أعظم الأمور بفعا للمسلمين ، فان العرب قالوا : لو لم بكن بهم فوة لما أرسسلوا هذا الجبش ، فكفوا عن كبر مما كانوا عزموا علمه ، فعطم سأن أبي بكر عند الله ، وعلموا أن مخالفة البعض له في أمر هذه الغزوة لم تكن من الحكمه .

#### حرب أهل الردة

ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم منى الاسسلام بمصيبة عظمى ولو لم تنداركها حكمة أبى بكر رضى الله عنه لضعف الدين ، وتشتت شمل المسلمين ، فأن العرب ما لبنت بعد أن علمت بموت الرسول عليه الصلاة والسلام حتى اربدت ، ولم يبق أحد متمسكا بدينه الا قريشا بمكة وثقيفا بالطائف ، وفلبلا من غيرهم ، وقد أدعى بعض العرب البوة ، ومنهم رجل من أهل تجد اسسمه ( مسيلمة الكذاب ) الذي تزوج بامرأة ادعت النبوة أيضا اسمها ( سبحاح ) فأرسل البهما الصديق خالد بن الوليد وحاربهما حربا شديدة فى بلاد اليمامة فقتل مسبلمة .

ومنع البعض الآخر الزكاة ، وهي من أهم أركان الاسسلام وموارده ، فوقف أبو بكر بين المسلمين وقفة الحازم الفوى ، ودعاهم لعنال المرتدين ، واعادنهم الى حظيرة الاسلام ، وتأدية الركاة على قلة من بهي مخلصا لله من المسلمين وهم أهل المدينة ، وحكه ، والطائف ، فأنسار عليه بعض الصحابة ومنهم عمر بن الخطساب وعلى رضى الله عنهما الا يهيح العرب ، ويحمعهم على عداوته لفلة عدد المخلصين ، فقال أبو بكر : والله لأقانلن من فرق بن الصلاه والزكاة ، فأن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عفسالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقائلتهم على منعه "

وقال عمر : فوالله ما هو الا أن رأيت ، أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقمال ، فعلمت أنه الحق ( رواه البخاري ) •

و کان رأی أبی بكر هو أصلوب الآراء فی هذه الكارنه ، وسبر الجيش مستعينا بماله ، و کان أربعين ألف دينار أنههها فی تجهيزه و اثقا بوعده سبحانه و تعالى فی قوله :

(ان تنصروا الله ينصركم ويسبت أفداهكم) سوره محمد فأيده الله بالنصر المبين ، ورجع المردون الى الاسسلام خاضعين نادمين ، ولو لم يفعسل ذلك لعطم خطبهم واستفحل ضررهم ، وكانوا منلا سيئا لغيرهم ، وقد اعسرف له عمر بأصالة الرأى ، وبعد النظر .

وقال الشاعر المصرى في حرب أهل الردة :

وظنوا زكاة المال صارت الاوة فلم يرفدوا في طاعة الله جابيا أحال أبو بكر على الصبر مرة وأنذرهم أخرى فزادوا تماديا فأوسع للشوري صدور رجاله وما أروع الاسلام فيها مجاليا سمواسية لا يعرفون خليفة ولا يتقى المولى على الحق واليا فبينا يرون السلم أشفى لجرحهم ويجتنبون الحرب منها تفاديا وخوفا على الجيش الذي لم يطر له هزار ولم تسمع له الروم شاديا عرت عمرا من سطوة الحق رعدة فقام بانقاذ الجيوش مناديا وقال: رأى الصديق في الأمر ردة وكنت أرى الصديق في الأمر غاليا فمذ شرح الايمان للحرب صدره تيقنت أن الحق ما كان رائيا

#### ٣ ـ غزواته وفتحه لبعض المالك

لما رأى أبو بكر رضى الله عنه أن الفرصة فد حانت لتحقبق بشارة النبى صلى الله عليه وسلم بفتح المالك ، جمع أربعبن ألف مقامل ممن لم يدخل فلبه الردة ، وكان أكبرهم من قريش وثقبف ، وبعت بعضهم لغزو الفرس ، وبعضهم لغزو الروم ، فقتح الله على الأولين أكثر نواحى العراق ، وعلى الآحسرين مسارف السلمام وفلسطين ، حبب وقع ببنهم وبين الفرس والروم من الوقائع ما لم يفلحوا بعدها في موقعة مع المسلمين ،

وهزم المسلمون الروم في واقعة نسمى ( البرموك ) وهي من أعظم الوقائع الاسلامية ، ثم فتحوا مدنا كسرة غنموا منها أموالا عظيمة .

وبذلك ظهر الاسلام ظهورا بينا ، ووقع الرعب في قلوب أعدائه ، وخافوا خوفا كبر ·

فعل أبو بكر كل ذلك في أقل من ثمانية وعشرين سهرا ، فكان بذلك المجدد لدين الله ، والمؤسس العظيم لدولة الاسلام ·

هذا وان غزواته ، وفنوحاته ، مذكورة بالتفصيل في كتاب (أسهر مساهير الاسلام للمرحوم رفيق بك العظم ) وفي كتاب (ادمام الوفاء في سدة الخلفاء للمرحوم الشيخ محمد الخضرى ) وفي غيرهما من كتب الباريخ ، فلبطلع عليها الراغب في الزيادة والاستفادة •

#### ٤ \_ جمعه للقرآن الكريم

لما استشهد في تلك الوقائع كبر من حفظة القرآن الكريم أشار سيدنا عمر بن الخطاب على أبى بكر بجمعه ، فجمعه في صحائف من صدور الرجال والجلود والعظام .

فكان عنده مدة حياته ، ثم عند سيدنا عمر ، ثم عند حفصة بنت عمر زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم ، فبذلك خدم الاسلام والمسلمين خدمة عظيمة نذكر فتشكر ، وكان له ذلك ذكرا باسا ، وأثرا خالدا •

وعن على رضى الله عنه أنه قال: أعظم النساس أجسرا في المصاحف أبو بكر ، ان أبا بكر كان أول من جمع الفسرآن بسب اللوحين •

#### ه ـ أوليـاته

ان أبا بكر الصديق رضى الله عنه أول من أسلم ، وأول من جمع الفرآن ، وأول من سداه مصحفا ، وأول من سدي خابفة . وأول من ولى الخلافة وأبوه حى ، وأول خليف قرض له رعيم العطاء ، وأول من اتخذ بيت المال .

## منافب أبى بكر الصديق ١ ـ أديسه

# منال من أدب أبي بكر في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد وحوله أصحابه ، فحاء سيدنا على بن أبي طالب ، ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج السيدة فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ، فوقف وسلم عليهم ، ثم نظر مكانا يجلس فيه ، بكون لائفا به ، ومواففا لقدره ، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في وجوه الجالسين ، يريد بذلك أن يعرف من الذين يوسلم مكانا ؟ وكان سيدنا أبو بكر الصديق رضى الله عنه جالسا عن مجلسه وقال له :

هاهنا يا أبا الحسن ، فجلس سيدنا على بين النبى صلى الله عليه وسلم وأبي بكر •

قال أنس بن مالك خادم النبى صلى الله عليه وسام : فرأين السرور فى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى وأبى بكر • فقال النبى صلى الله عليه وسلم : انما يعرف الفضل لأهل الفضل ذوو الفضل •

#### ۲ - شـــجاعته

قال على رضى الله عنه: أخبرونى من أسبح الناس ، فقالوا أنت • قال:

أما أما ما بارزت أحد الا انتصفت منه ، ولكن أخبروني بأشجع الناس ؟

قالوا: لا نعلم ، فمن ؟ قال: أبو بكر ، انه كان يـوم بدر فجعلنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا فقلنا: من يكون مع رسول الله صـلى الله عليه وسـلم لئلا يهوى اليه أحد من المسركين ؟ فو الله ما دنا منا أحد الا أبا بكر شاهرا السيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لايهوى اليه أحد الا هوى اليه ، فهو أشجع الناس .

وقال الساعر المصرى في سُنجاعته يوم بدر:

ولما أراد الله نصرة دينه

ببدر رأى الصديق للدين واليا

وقفت على باب العريس وطيه

سنني لم يزل في موطن السر فاسيا

اذا ما اسُرأبت هامة من مفاضــة

رأتك عليها بالمنية هاويا

وطاروا بأسسباب القتال كأنهم

فراخ حمام صادفت منك بازيا

برد عيون الساهمين حسيرة

ويدفع من نفع المنبة هابيا

وان عابسا قالهسا فيسك قولسه

يحلى بها الأمسال من كان داويا

اذا ذكر الصديق في بكر صدني

حيائي منه أن أسل حساميا

قال على رضى الله عنه: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخذته قريس، فهذا يجبأه وهذا ينلتله وهم يقولون:

أنت الذى جعلت الآلهة واحدا ؟ قال : فوالله ما دنا منا أحسد الا أبو بكر يضرب هذا ، يجبأ هذا ، ويبليل هذا (أى هذا يدفعه وهذا يسوقه) وهو يقول : ويلكم ! أنفنلون رجسلا أن يعول ربى الله ؟ ثم رفع على بردة كانب عليه فبكى حنى اخضلب لحيبه ، ثم قال : أنسدكم الله أمؤمن آل فرعون خبر أم أبسو بكر ؟ فسكت الموم • فعال : ألا تجيبونى ؟ فوالله لساعة من أبى بكر خير من ألف ساعة من مؤمن آل فرعون ، ذاك رجل يكمم ايمانه ، وهذا رجل أعلن ايمانه •

وأخرج البخارى عن عروة بن الربير قال : سألت عبد الله بن عمروا ابن العاص ، عن أشد ما صبع المسركون برسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فال : رأيت ( عقب بن أبى معيط جاء الى البي صلى الله عليه وسام وهو يصلى فوضع رداءه عنفه فخنقه به خنها شديدا فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه ففال :

فهو حقا أشبجع الناس .

#### علمه وتقواه

كان رضى الله عنه عالما ، بل وأعلم الصحابة وأدكاهم ، والدليل على عظم علمه قوله :

( والله لاقانلن من فرف بين الصلاه والزكاة ، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لفانلنهم على منعه ) .

وقال ابن كنير: كان الصديق رضى الله عنه أقرأ الصحابة ، أى أعلمهم بالفرآن ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه اماما للصلاة بالصلحابة مع قولة:

### يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله

وعن عائشه رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاينبغى لقوم فبهم أبو بكر أن يؤمهم غيره •

وكان رضى الله عنه أعلمهم بالسنة ، وكيف لايكون كذلك وقد واطب على صحبة الرسول صلى الله عليه وسام من يوم البعنة الى الوفاة ، وهو مع ذلك من أذكى عبداد الله وأعفاها والما لم يرو عنه من الأحاديث المستندة الا القليل لقصر مدته . وسرعة وفاته بعد النبى صلى الله عليه وسلم .

#### ٤ ـ قضاؤه وعدله في رعيته

كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه اذا ورد عليه الخصوم نظر فى كتاب الله ، فان وجد فيه ما يقضى بينههم قضى به ، وان لم يكن فى الكماب وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الأمر سنة قضى بها ، فانأعياه خرج فسال المسلمين وقال : أتانى كذا وكذا فهل علمنم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فى ذلك بقضاء ؟ فربما اجنمع عليه النفر كلهم يذكسر من رسول الله صلى الله عليه وسام فيه قضاء ، فيقول أبو بكر : الحمد لله الذى جعل فينا من يحفظ عن نببنا ، فان أعياه أن يجد قيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع روؤس الناس وخيارهم ، فاستشارهم ، فان أجمع رأيهم على أمر قضى به وهذا ومنتهى النظر ، والعدل فى الفضاء ،

#### ه \_ مثال من حلمه وسلامة قلبه

أخرج البخارى عن أبى الدرداء قال: كنت جالسا عند النبى صلى الله عليه وسام اذ أقبل أبو بكر فسلم وقال: انه كان بينى وبين عمر بن الخطاب سيء فأسرعت اليه ، ثم ندمت ، فسألته أن بغفر لى فأبى على فأقبلت البك ، فعال النبى صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر ( فالها ثلاثا ) .

ثم ان عمر ندم ، فأتى منزل أبى بكر فلم بحده ، فأتى النبى صلى الله عليه وسلم ينمعر وجه النبى صلى الله عليه وسلم ينمعر (يتغير غبظا) حنى أشفق أبو بكر فجما على ركبسه ، ففسال : يارسول الله ، والله أنا كنت أظلم منه مربين ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ان الله بعمنى اليكم فقلنم كذبت ، وفال أبو بكر : صدقت ، وواسانى بنفسه وماله ، فهل أنتم ناركوا لى صاحبى ؟ (قالها مرتين ) فما أوذى بعدها ،

#### مثال آخسر من حلمه

حاء الحسن بن على الى أبى بكر الصديق وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : انزل عن مجلس أبى • فقال : صدقت : انه مجلس أبيك ، وأجلسه فى حجره وبكى • فقال على : والله ما هذا عن أمرى • فقال : صدقت ، والله ما أتهمك •

#### ٦ ـ مثال من تواضعه

كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه يحلب للعوم أغنامهم . وكانت أملاك العرب معظمها من الفنم والابل ، وكان ذلك في أيام النبى صلى الله عليه وسلم .

ولما مات عليه الصلاة والسلام ، وصار أبو بكر خليفة المسلمين يتولى أمرهم ، قالت جارية من الحي : الآن من يحلب لنا الغنم ، تريد أن تقول :

أنه أصبح أبو بكر عظيما ، وأكبر من أن يقوم بحلب الغنـــم لقومه ·

وفد صادف أنه سمعها أبو بكر رضى الله عمه فغال مها : لأحابنها لكم ، وأرجو الله ألا يغرنى ما دخات فيه من الحلافة عن خلق كنت فيه ، فكان رحمه الله يحلب لهم بعد ذلك .

فمما ذكر نعلمون أن سيدنا أبا بكر الصديق ، مع كونه كان خليفه للمسلمين ، وأعظم رجل فيهم ، كان يحلب الغنم لجبرانه وقومه .

وفى هذا أكبر دليل على تواضعه ، وعدم تعاظمه وتكبره ، فهكذا تكون الأخلاق السريهة الكريهة ٠

وقبل : سئل بعض التابعين : هل رأيت أبا بكر ، قال : نعم ، رأيت ملكا في زى مسكين ٠

### ۷ ـ تأديبه لنفسه حسن اعتذاره

أخرج أحمد ، بسند حسن ، عن ربيعة الأسامي رضي 'الله عنهــه قال:

جرى بينى وبين أبى بكر كلام ففال لى كلمه كرهنها ، وندم . فعال لى : يا ربيعة رد على منلها حتى يكون فاصا · فات : لا أفعل قال أبو بكر : لنقولن أو لأستعدين عابك رسول الله صلى الله عليه وسلم · فقلت : ما أنا بفاعل · فانطلق أبو بكر رضى الله عنه الى النبى صلى الله عليه وسلم ، وانطاقت أتلوه ·

وجاء أناس من أسلم فقالوا لى : رحم الله أبا بكر ، عى أى شىء يسمعدى عليك رسول الله صلى الله علبه وسلم ، وهو الدى قال لك ما قال ؟ فقلت : أبدرون من هذا أبو بكر الصديق ، عدا ثانى اننين ، وهذا ذو سسيبة للمسلمين ، اياكم لا يلتقت فيراكم تنصروننى علبه فبغضب ، فيأتى رسول الله صلى الله علبه وسلم فيغضب لغضبه ، فيغضب الله عر وجل لغسبهما ، فيهلك ربيعة ، فيغضب الله عر وجل لغسبهما ، فيهلك ربيعة . فالوا : ما تأمرنا ؟ قال : ارجعوا .

وانطلق أبو بكر رضى الله عنه ونبعته وحدى حنى أي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه الحديث كما كان ، درسم الى رأسه فقال :

يا ربيعة مالك والصديق ؟ فقلت : يارسيول الله كان لدا وكذا فقال رسول الله صلى الله علبه وسلم : أجل لارد عليه ، ولكن قل : قد غفر الله لك يا أبا بكر • فقلت : عفر الله لك يا أبا بكر ، فقلت غفر الله لك يا أبا بكر ، قال الحسن : فولى أبو بكر رضى الله عنه وهو يبكى •

#### ٨ ـ مثال من حرصه على العمل والسعى على المعاش

لما ولى أبو بكر رضى الله عنه خلافة المسلمين أصبح ذاهبا الى السوق ، وعلى عنقه أثواب يتجر فيها ، فلقبه سبدنا عمر رضى الله عنه فقال له : الى أين تريد يا خليفة المؤمنن ؟

وقال له: انى ذاهب الى السوق ، قال: ماذا تصنع وقد ولس أمر المسلمين ؟ قال: ومن أين أطعم عيالى ؟ فقال له عمر: انطلق بفرض لك أبو عبيدة ، وكان وقبلذ أمين ببت المال .

منانطلقا الى أبى عبيدة ، فقال : أفرض لك قوت رجسل من المهاجرين ليس بأفضلهم ولا أوكسهم ، وكسوة النشتاء والصيف .. اذا أخلقت شيئا رددته وأخذته غيره • ففرض له كل يوم ساة ، وما كساه في الرأس والبطن •

فسيدنا أبو بكر رضى الله عنه مع كونه كان خليفة أراد أن يذهب الى السوف يتجر في البياب ، لعلمه أنه لابد للانسان من عمل يعمله ليكسب منه قوت يومه •

فضرب لنا بذلك مثلا حسنا في السعى على طلب الرزق ، وألا يكون الإنسان عالة على الناس ، وفي هذه القصة قال الشاعر عبد الحليم المصرى رحمه الله :

وساع الى الأسواق برجى بضاعة ويسأل فيها الله والناس شاريا وما جهلوا أن الخليفة بينهم ولكن عناة الدين كانت تساويا فقيل له: ألهتك عناما تجارة اذا عدت بزازا فلا تك راعيا فقال : أيرجى رعيكم فى خلافتى اذا كنت فيها لست أرعى عياليا

ففالوا له: تعطیك فرض مهاجـــر وتأخذ من توبیك ما كان بالیا

فعال : لعد أغنينمونى بفرضكم وحسبى ما سد الطوى وكسانيا

كفيتم أبا بكر فردوا للجاريي الله المسلمين وماليا

#### ٩ ـ مثال من رافته برعيته

كان عمر بن الخطاب بسعهد عجوزا ، فكان اذا جاءها وجد عبره فد سبهه اليها فأصلح ما أرادت / فجاءها غدر مرة كيلا يسبق البها ، فرصده عمر ، فاذا هو أبو ابكر الصلديق الذي يجيئها ( وهو يومئذ خليفة ) فعال عمر : أنت هو لعمرى !

وهكذا التسابق الى العصيله ، والنسارع الى الخيراب ، وهذا منتهى الرأفة ، وغاية لتواضع ، وفي هذه القصة قال الساعر عبد الحليم المصرى رحمه الله :

رأى عمر يهوما عجوزا بدارها عدا المنقية حاسيا

فقال: أواسيسيها وأقضى أمورها فقد عدمت في المسلمين مواسبا

مضى غاشيا في نهرة الصبح دراها. فألفى لها في نهرة الفجر غاسيا ،

فقال لها: من كان في الحي سابقي ومن دا الذي يبدو له ما بدالبا فقالت : كريم يعترى الدار سحرة فيجمع أشتاني ويرحم ما بيا ففال سأحيى الليل أرعى طروقه وأرصد سياقا الى الخبر ساعيا فست رواق الليل عن رونق الضحى ولكنه الصديق من كان باديا فألقى الكلى عن كاهل عرقيلها وما حملته النفس الا المعاليا وألقى العصافى جانب من عنائها وهياً فيه للقدور الأثافيا فصاح به الفاروف ما كان سابفي سواك أبا بكر ولا كنت راضيا أفى كل دار من أبى بكر امرؤ اذا أهلها نادوا أجـاب المناديا

#### ١٠ \_ مثال من زهده وورعه

بحكى أن أبا بكر رضى الله عنه أتاه غلام ليلة بطعام فتناول منه لقمة ، فعال له الغلام : مالك كنت تسألنى كل ليلة ولم تسألنى الليلة ؟ فقال : حمانى على ذلك الجوع ، من أين جئت بهذا ؟ فال الغلام : مرد بقوم فرقمت ليم ، فوعدونى ، فلما مردت بهم وجدت عرسا لهم فأعطونى ، فقال أبو بكر : أف لك ، وكدت بهلكنى ، ثم أدخل يده فى حلقه وجعل يتقيأ ، ولكن اللقمة لم تخرج، فقيل له : أنها لانخرج الا بالماء ، فجعل يشرب ويتقيأ حتى رمى

بها · ففيل له : يرحمك الله كل هذا من أجل اللقمة ؟ فقـــال : لو لم تخرج الا مع نفسي (روحي) لأخرجتها ·

#### ١١ ـ مثال من أمانته على مال المسلمين

أخرح ابن أبى الدنبا عن أبكر بن حقص قال : قال أبو بكر لما احتضر لابنته عائسه : يا بده ، أنا ولبدا أمر المسلمين ، فلم ناخذ دينارا ولا درهما ، ولكنا أكلنا من جريش طعامهم في يطوننا ، ولبسنا من خسن ثيابهم على ظهورنا ، وانه لم يبق عندنا من المسلمين قليل ولا كنير الا هذا العبد الحبشى ، وهذا البعب الناضح ، وجرد هذه القطبفة ، فاذا مت فابعنى بهن الى عمر •

وأخرج الطبراني في مسنده عن الحسن بن على بن أبي طالب قال:

لما احتضر أبو بكر قال: يا عائشة ، انظرى اللقحة التي كما نشرب من لبنها ، والجفنة التي كنا نصطنع فيها ، والقطيفة التي كنا نلبسمها ، فانا كنا ننتفع بذلك حين كنا نلي أمر المسلمين ، نادا مت فرديه الى عمر •

فلما مات أبو بكر أرسلب به الى عمر فقال عمر: رحمك الله يا أبا بكر لفد أتعبت من جاء بعدك ٠

## ١٢ ـ مثال من كرمه ومساواته بين الناس في العطاء

 $2^{1}$ ن لأبى بكر ببت مال لبس يحرسه أحد فقيل له : ألا تجعل عليه من بحرسه ؟

قال : عليه قفل : فكان يعطى ما فيه حتى يفرغ .

فكان يقسمه على فقراء الناس ، فيسوى بين الناس في المسم .

وكان يستري الإبل والخيل والسلاح فيجعله في سبيل الله ٠

واشترى قطائف أنى بهما من البادية ففرفها على أرامل المدينة 6

فلما توفى أبو بكر ودفن ، دعا عمر الأمناء ودخل بهـــم فى بيت مال أبى بكر ، منهم عبد الرحمن بن عوف ، وعمنان بن عفان . ففم يجدوا فيه سُيئا لا دينارا ولا درهما .

# الله عليه وسلم والله على الله عليه وسلم والله عليه وسلم والله أجود الصحابة

الخرج أحمد عن أبي هريرة قال : قال السول الله صلى الله عليه وسلم ! ما نفعني ماله قط ما نفعني مال أبدو بكر ، فبكي أبو بكر وفال : هل آنا ومالى الالك يارسول الله ؟

وأخرج ابن عساكر عن عائشة رضى الله عنها وعروة بن الزبير: أن أبا بكر رضى الله عنه أسلم يوم أسلم وله أربعون ألف دينار ( وفي لفظ أربعون ألف درهم ) فأنفقها على رسول الله صلى الله عليه وسلم •

وأخرج أبو سعيد بن الأعرابي عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: أسلم أبو بكر رضى الله عنه يوم أسلم وفي منزله أربعون ألف درهم فخرج الى المدينة في الهجرة وماله عبر خمسة آلاف ، كل دلك ينفقه في الرقاب والعون على الاسلام ...

وأخرج الترمذي عن أبني هريرة قال: قال رسبول الله صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد الا وقد كافأناه ، الا أبا بكر فان له عدنا يدا يكافئه الله بها بوم الفيامة ، وما نفعني مال أحد فطما نفعني مال أبو بكر ٠

وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس فال : هال رســول الله صلى الله علبه وسلم :

( ما أحد عندى أعظم يدا من أبى بكر ، واسانى بنفسه وماله ، وأنكحنى ابنته ) •

وأخرج أبو داود والبرمذى عن عمر بن الحطاب فال : أمرنا رسبول الله صلى الله عليه وسلم أن تتصدف، فوافق ذلك مالاعندى، فلت : الموم أسبق أبا بكر ، ان سبقنه يوما \_ فحنت بنصف مالى فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أبغيت لأهلك ؟

قلت : منله ، وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال :

يا أبا بكر ، ما أبفيت لأهلك ؟

قال: أبهيت لهم الله ورسوله ٠

فعلب: لا أسبهه في شيء أبدا

#### نبذ من كلامه وحكمه

من كلامه رضى الله تعالى عنه كما جاء في طبقات الشعراني: أكيس الكبس التفوى ، وأحمق الحمق الفجور ، وأصدق الصدق الأمانة ، وأكذب الكذب الخيانة •

وكان يقول رضى الله تعالى عنه: ان هذا الأمر لا يصلح آخراله

الا بما صلح به أوله ، ولا يحتمله الا أفضلكم مف\_دره وأملككم لنفسيه ·

وكان يقول: ان العبد اذا دخله العجب بشيء من زينه الدنيا مقته الله تعالى حتى يفارق تلك الزينة ·

وكان يقول: با معشر المسلمين استحيوا من الله، فو الذى نفسى بيده انى لأظل حين أذهب الى الغائط فى الفضياء، متعما استحياء من ربى عز وجل

وكان يقول: ليننى كنت شيجرة تعضد ثم تؤكل .

وكان يأخذ طرف لسانه ويفول : هذا الذي أوردني الموارد .

وكان اذا سقط خطام ناقتـه ينيخها ويأخذه فيقال له: هلا أمرتنا ؟ فيقول: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنى ألا أسأل الناس سُيئا

وكان اذا أكل رضى الله تعالى عنه طعاما فيه شميهة ، ثم علم به استقاءه من بطمه ، وينمول : اللهم لا نؤاخذنى بما شربنه العروق وخالط الأمعاء •

وكان رضى الله عنه اذا مدح قال : اللهم أنت أعلم بى من نفسى ، وأنا أعلم بنفسى منهم ، اللهم اجعلنى خبرا مما يحسبون ، واغفر لى مالا يعلمون ، ولا تؤاخذنى بما يقولون .

ومن كلامه نقلا عن الحزء النالث من كتاب نهاية الأرب ٠

ان الله قرن وعده بوعيده ، ليست مع العزاء مصيبة ، والموت أهون مما بعده وأشد مما قبله ، ثلاث من كن فيه كن عليه : البغى ، والنكث ، المنكر ، ذل قوم أسندوا أمرهم الى امرأة ، احرص

على الموت توهب لك الحياة (قاله لخالد بن الوليد حين بعمه الى أهل الردة ) كبير القول ينسى بعضه بعضا وانما لك ، أوعى عنك ·

لاتكتم المستشيار خبرا فنؤتى من قبل نفسك .

خبر الخصلتين لك أبغضهما البك ، صـــنائع المعروف تمى مصارع السوء .

## شذرات من خطب أبى بكر ١ ـ خطبة أبى بكر يوم وفاة النبى عليه الصلاة والسلام

لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسام ، واختبط الناس فأصبحوا بين مصدق ومكذب ، جاء أبو بكر من السنح ، ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتكلم بكلام مؤثر ثم خسرج وخطب الناس فقال :

( أشهد أن لا اله الا الله وحدده لا شريك له ، والله أن المدنا محمدا عبده ورسوله ، وأشهد أن الكتاب كما نزل ، وأن الدين كما شرع ، وأن الحديث كما حدث ، وأن القول كما قال ، وأن الله هو الحق المبين ، ثم قال :

أيها الناس ، من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ، ومن كان يعبد الله قد تقدم اللكم في امره كان يعبد الله قد تقدم اللكم في امره فلا تدعوه جزعا ، وأن الله قد اختار لنبيه ما عنده على ما عندكم ، وقبضه الى ثوابه ، وخلف فبكم كتابه وسنة نبيه ، فمن أخذ بهما عرف ، ومن فرق ببنهما أنكر ، ثم قال :

يأيها الذين آمنسوا كونسوا قوامين بالقسط ، ولا يشعلنكم السيطسان بموت نبيكم ، ولايفتمنكم عن دينكم ، فعاجلوه بالذى تعجزونه ، ولاتستنظروه فليحق بكم .

#### ٢ - خطبة أبي بكر بعد أن ولى الخلافة

قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه :

أما بعد فانى قد وليت أمركم ، ولست بخركم ، والكنه نزل المرآن ، وسن النمى صلى الله عليه وسلم السنين ، وعلمنا فعامنا ·

فاعلموا أيها الناس ، أن أكبس الكيس التقى ، وأن أحمى الحمق الفجور ، وأن أقواكم عندى الضعيف حتى آخذ له بحقه ، وأن أضعمكم عندى القوى حتى آخذ منه الحق .

أيها الناس انما أنا متبع ، ولست بمبتدع ، فاذا أحست فأعينونى ، وان أنازعت فقومونى ، أقول قولى هذا وأسنغمر الله لى ولكم .

#### ٣ \_ خطبة أخرى له أيضا

الحمد الله الذي أغرنا بالاسلام ، وأكرمنا بالايمان ، ورحمنا بنبيه صلى الله عليه وسلم ، فهدانا به من الضلالة ، وجمعنا به من الشنات ، وألف بين قلوبنا ، ونصرنا على عدونا ، ومكن لنا في البلاد ، وجعلنا به اخوانا متحابين ، فاجهدوا الله على هذه النعمة ، واسألوه المزيد فيها والشكر عليها ، فأن الله قد صددقكم الوعد بالنصر على من خالفكم ، واياكم والعمل بالمعاصى وكفر النعمة ، فقلما كفر قوم بنعمة ولم ينزعوا إلى التوبة الاسلبوا عزهم ، وسلط عليهم عدوهم ،

أيها الناس: ان الله قد أعز دعوة هذه الأمة وجمع كلمتها ، وأظهر فلجها ( فوزها ) ونصرها وشرفها ، فاحمدوه عباد الله على نعمه ، واشكروه على آلائه جعلنا الله واياكم من الساكرين .

## ٤ - وخطب الناس يوما خطبة قال فيها

ومن يطلع الله ورسوله فقد رسد ، ومن يعصمها فقد ضلل ضلالا مبيما ، أوصيكم بمفوى الله ، والاعتصام بأمر الله ، الذى سرع لكم وهداكم به ، فان جوامع هدى الاسلام بعد كلمة الاخلاص، السمع والطاعة لمن ولاه الله أمركم ، فان من يطع الله وأولى الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر فقد أفلح ، وأدى الذى عليه من الحق ، واياكم واتباع الهوى ، وهسلم أفلح من حفظ من الهوى ، والطمع والغضب ، واياكم والفخر ، وما فخر من خلق من براب ثم الى النراب يعود ، ثم يأكله الدود ، ثم هو اليوم حى ، وغدا يموت ؟

## ه ـ خطبة له رضي الله عنه في الوعظ

أوصيكم بنفوى الله وأن ننوا عليه بما هو أهله ، وأن تخاطوا الرغبة بالرهبة وتجمعوا الالحاف بالمسألة فأن الله اثنى على ذكريا وعلى أهل بنته فقال ( انهم كانوا بسارعون في الخبرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ) .

ثم اعلموا عباد الله أن الله قد ارتهن بحقه أنفسكم · وأخذ على ذلك مواثنفكم وعوضكم بالقليل الفاني الكنير الباقي ·

وهذا كتاب الله فيكم لانفنى عجائبه ، ولا يطفأ نوره ، فنفوا بقوله ، وانتصحوا كتابه ، واستبصروا فيه ليوم الظلمسة ، فانه خلفكم لعبادنه ، ووكل بكم الكرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون .

ثم اعاموا عباد عباد الله أنكم نغدون وتروحون في أجل قد غيب عنكم فان استطعم أن تنفضي الآحسال وأننم في عمسل ولن تستطيعوا ذلك الا بالله له فسابقوا في مهل بأعمالكم قبل أن

تنقضى آجالكم فتردكم الى سواعد أعمالكم فان أقواما جعلوا آجالهم لغيرهم ، فأنها كم أن تكونوا أمالهم •

## وصساياه وصية أبى بكر باستخلافه عمر بن الخطاب

عن عائشة رضى الله عنها قالت : كتب أبو بكر رضى الله عنه وصية قال فيها :

بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أوصى به أبو بكر بن أبى قحافة عند خروجه من الدنيا ، حين يؤمن الكافر ، ويتقى الفاجر ، ويصدق الكاذب .

انى أستخلف عليكم عمر بن الخطاب ، فان يعدل ، فذلك ظنى به ورجائى فيه ، وان يحر ويبدل فلا أعلم الغبب ، وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينفلبون ، والسلم عليكم ورحمسة الله وبركاته .

#### عهد ووصية أبى بكر لسيدنا عمر قبل وفاته

انى مستخلفك من بعدى ، وموصيك بتفوى الله ، ان لله عملا بالليل لايقبله بالنهار وعملا بالنهار لايقبله بالليل ، وانه لاتقبل نافلة حتى تؤدى المريضة ، فانما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق فى الدنيا وثقله عليه عليه ، وحق لميران

لا يوضع فيه الا الحق أن يكون ثقيلا ، انما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة بانباعهم الباطل ، وحفه علمهم ، وحق لميزان لا يوضع فه الا الباطل أن يكون خفيفا • ان الله ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم ، ونجاوز عن سيئاتهم ، فاذا ذكرتهم فات : انى أخاف ألا أكون من هؤلاء •

وذكر أهل النار فذكرهم بأسوأ أعمالهم ، ولم يذكر حسناتهم، فادا ذكرتهم قلب : انى لأرجو ألا أكون من هؤلاء •

وذكر آية الرحمة مع آية العذاب ، لبكون العبد راغبا راهبا ، ولا يسمنى على الله غبر الحق ، ولا يلقى بيده الى التهلكة ·

فاذا حفظت وصبتى ، فلا يكن غائب أحب اليك من الموت ، وهو آتيك ، وان ضيعت وصيتى ، فلا يكن غائب أبغض البك من الموت ، ولست بمعجز الله •

ولما خرج عمر من عند أبي بكر رفع يديه وقال:

اللهم انى لم أرد بذلك الا صلاحهم ، وخفت عليهم الفننة ، فعملت فيهم بما أنب أعلم به ، واجتهدت لهم رأيا ، فولبت عليهم خرهم وأفواهم علمهم وأحرصهم على ارشادهم ، وقد حضرنى من أمرك ما حضر ، فاخلفنى فبهم ، فهم عبادك ونواصيهم بيسدك ، اصلح اللهم ولايهم ، واجعله من خلفائك الرائسسدين وأصلح له رعبته .

#### وصية سيدنا أبي بكر لبعض رؤساء البمند (يزيد بن أبي سفيان >

انى قد ولمنك لأبلوك وأختبرك ، فان أحسنت رددتك الى عملك وزدتك وان أسأت عزلتك .

عليك يتقوى ، فانه يرى من باطنك ، مبل الذى يرى من فأهم وأهم بالخير ، فأهم وأدا قدمت على جندك فأحسن صحبنهم ، وابدأهم بالخير ، وعدتهم إياه ، وأذا وعظنهم فأوجز ، فأن الكلام ينسى بعضه بعضا ، وأصلح نفست يصلح لك الناس ، وأذا استشرت فأصدق الحديث تصدف لك المسورة ، وجالس أهل الصدق والوفاء .

#### مرضسه

قيل الن أبا بكر رضى الله عنه أصيب بالحمى لسبع خلون من جمادى الآخرة سنة ثلات عشرة من الهجرة ، ومرض خمسة عسر يوما لا يخرج فيها الى الصلاة ، وكان عمر يصلى بالناس . ولما استد عليه المرض جمع الصحابة واستشارهم في أن يكون سيدنا عمر ابن الخطاب خليفة من بعده ، فتمت كلمتهم عليه ، فعهد له بذلك ، وأوضاه بالمسلمين خيرا ، وكتاب عهدده لعمر سيف ذكره .

#### وقاتسه

لما تقل المرض على أبى بكر رضى الله عنمه أوصى عائشة أن يدفن الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأشار الى توبيه فقال : اغسلوهما وكفنونى فبهما ، فإن الحي أحوج الى الجديد من المبت •

وأوضى أن تغسله امرأته (أسماء بنت عميس) ويعينها ابنه عبد الرحمن وكنب وصية بخمس ماله ، وقال : آخذ من مالى ما أخذ الله من في المسلمين ونزل لبيت المال في ذلك عن حائط بسنان

کان له ، وکان له من الفی عبد یخدمه ، وبعیر یستقی علیه ، وقطیفة ، فأوصی بردها الی بیت المال ، فقبلها عمر .

وقال الشناعر المصرى في يوم وفانه:

وقال وقد حان الفصوراق لأهله

اذا من ردوا عبدهم وردائیا وردوا علبهدم حائطی فی دراهم تقاضیتها منهدم وردوا صحافیا

ولا تدفنونى في الجديد فانمــا

أحق به من كان في الناس عاريا

خرجت من الدنيا بنفسى وليتنى خـرجت معافى لا على ولا لــــا

ومات ولم يترك تليــدا لوارن

يقوم به في الوارثين مباهيا

وما نال أبناء الخليفة ضيعة

ولا قام منهم من يقول تراليـــــا

ولو كان من يستتمر المال لم يمت

ويترك لهم بيت الخلافه خـاويا

وروی الطبری: أن أبا بكر لما حضرته الوفاة قال: انظروا كم أنففت منذ وليت بيت المال؟ فاقضوه عنى · فوجدوا مبلخـــه ثمانية آلاف درهم في ولايته ·

وأخرج الاهام أحمد عن عائسة رضى الله عنهـــا أن أبا بكر لما حضرته الوفاة قال :

أى يوم هذا ؟ فالوا : يوم الاننين • قال : فان من من لبلني

الأربعة الكيار - 9:

فلا تستظروا بي الغد ، فإن أحب الأيام والبسالي الى أقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ·

وتوفى أبو بكر من ليلته تلك ، وهى ليلة السلاثاء لممان بعين من جمادى الآخرة في السنة الثالثة عشرة من الهجرة ·

وقيل: ان سبب مونه نحرك سم الحية الني لدغمه مي الغار ( ذكره ابن الأثير ) وله من العمر ثلاث وستون سنة ·

وآخر ما تكلم به أبو بكر : ( رب توفنى مسلما والحفنى بالصالحين ) وكان نقش خاتمه ( نعم القادر الله ) •

وقد غسلته امرأته (أسماء) كما أوصى ، وصلى عليه عمر بين القبر والمنبر ، وكبر أربعا ودفن ليلا الى جنب رسهول الله صلى الله عليه وسلم ، ونزل فى قبره عمر وعتمان وطلحة وابنه عبد الرحمن ، وجعل رأسه عند كتفى رسهول الله صلى الله عليه وسلم .

ولما توفى أبو بكر رضى الله عنه ارتجت المدينسة بالبكاء، ودهش الفوم كيوم موت رسول الله صلى الله عليه وسلم •

ودخل عليه عمر فقال: يا خليفة رسمول الله ، لقد كلفت الفوم بعدك بعبا ، وولبتهم نصبا ، فهبهات من شنق غبارك ، فكيف اللحاق بك ؟

## تأبينسه

## خطبة على في تأبين أبي بكر

لما قبص أبو بكر رضى الله عنه جهاء على بن ابى طالب رضى الله عنه بالباب ، وهو رضى الله عنه بالباب ، وهو يقول :

. .رحمك الله يا أبا بكر ، كنت والله أول الهوم اسسلاما. ، واخلفهم ايمانا ، وأشدهم يقيسا ، وأعظمهم غنى ، وأحفظهم على رسبول الله صلى الله عليه وسلم وأحدبهم على الاسسلام ، أحماهم عن أهله ، وأنسبهم برسول الله حلقا وفضلا ، وهديا وصسما ، وجزاك الله عن الاسلام ، وعن رسول الله ، وعن المسامين حيرا

صدقت رسول الله حين كذبه الناس ، وواسسيته حين بحاوا ، وقمت معه حين قعدوا وسماك الله في كتابه (صديفا) ونال : (والذي جاء بالصدف وصدف به) يريد محمدا ، ويريدك .

كنت والله للاسلام حصنا ، وللكافرين ناكبا . ولم نظير حجتك ، ولم تضعف بصبرتك ، ولم نجبن نفسك ، كالجبل لا تحركه العواطف ، ولا نزيله القواصف .

كنت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعيفا مى بدنك ، قويا مى دينك ، متواضعا فى نفسك ، عظيما عند الله . حليلا فى الأرض ، كبيرا عبد المؤمنين .

الم يكن لأحد عندك مطمع ولا هوى ، فألضعبف عندك قوى ، والفوى عندك ضعيف ، حتى تأخد الحق من القوى ، وتأخد للضمعيف ، فلا حرمنا الله أجرك ، ولا أضلنا بعدك .

#### خطية ابنته عائشية في تابينه

نضر الله يا أبت وجهك ، وشكر لك صالح مسيك ، فلفد كنت للدنبا مدلا بادبارك عنها . وللآخر معزا باقبالك عليها ، ولئن كان أعظم المصائب بعد رسول الله ضلى الله عليه وسلم رزوك ، وأكبر الأحداث بعده فقدك ، ان كتاب الله عز وجل لبعدنا بالصبر عنك حسن العوض ، وأنا منتجزة من الله موعده فيك

بالصسر عنك ، ومستعينة كثرة الاستغفار لك ، فسلم الله عليك ، توديع غير قالية لحياتك ، ولا زارية على القضاء فيك .

#### أولاده

أولاد أبى بكر هم: عبد الله · الذى خرج بالطائف ، وتوفى أول خلافة أبيه ، وأسماء زوجة الزبير بن العزام · وأمهما قتيلة من بنى عامر بن لوعى · وعبد الرحمن وعائشة ( وأمهما أم رومان بنت المحارت من بنى فراس بن غنم بن كنانة ) ومحمد ( أمه أسلماء بنت عميس ) وأم كلثوم أمها بنت زيد بن خارجة من الأنصلسار وهى ولدت بعد وفاته رضى الله عنه ·

## أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والسلف الصالح في معاسن وفضائل أبى بكر الصديق رضى الله عنه

۱ – روى عن ابسن عمسر رضى الله عنهما قال : دخسل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وأبو بكر عن يمينه وعمر عن شماله فقال : هكذا نبعث يوم القيامة ،

وقال صلى الله عليه وسلم: ان الله تبارك وتعالى أيدنى من أهل السماء بجبريل وميكائيل ، ومن أهل الأرض بأبى بكر وعمر ، ورآهما مقبلين فقال: ( هذان السمع والبصر ) أى أن الرسسول جعلهما مكان السلمع والبصر ، وهذا دليسل كاف على حب رسول الله لهما .

۲ ــ وروی عن ابن عمر رضی الله عنهما قال : لو وزن ایمان
 آبی بکر بایمان أهل الأرض لرجع بهم .

٣ ـ وروى عن عمر رضى الله عنه أنه فال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة ووافق ذلك مالا عندى ، فقلت : اليوم أسبق أبا بكر ان سسبقنه ، فجئته بنصف ماله ، فقسال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أبقيت لأهلك ؟ قلت : النصف ، وجاء أبو بكر بكل ماله ففال له النبى صلى الله علمه وسلم . وما أبقيت لأهلك ؟ قال : الله حقا ورسسوله . فعلت والله لا أسبفك الى شيء أبدا .

٤ ــ وعن عمر رضى الله عنه أنه فال : وددن أبى شسعرة
 فى صدر أبى بكر رضى الله عنه - وقال : أبو بكر سيدنا •

٥ \_ وعن عطاء عن أبى الدرداء: أنه مشى بين يدى أبى بكر رضى الله عنه ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسسى بين يدى من هو خير منك؟ ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أحد أفضل من أبى بكر م

٦ ـ وعن على بن أبى طالب رضوان الله عليه قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : يا على ، هل تحب الشيخين ؟ قلت : نعم يارسول الله لا يجتمع حبك وحبهما الا فى قلب مؤمن .

٧ \_ وعن أبى أمامة الباهلى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رحم الله أبا بكر ، زوجنى ابنته ، وحملنى الى دار الهجرة ، وأعتق بلال من ماله .

۸ ــ وعن أنس ، عن أبى بكر رضى الله عنب قال : قلت للنبى صلى الله عليه وسلم ونحن فى الغار : لو أن آحدهم نظر فى قدميه لأبصرنا • فقال : يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله عز وجل ثالثهما ؟

٩. ـ وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه فال : حراح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه ، وهو عاصب رأسه ، حتى صعد المنبر فقال : انى قائم السلامة على الحوض ، وان عبدا عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة ، فلم يفطن لها أحد الا أبو بكر رضى الله عنه فقال : بأبى أنت وأمى ، بل نفديك بابآئنا وأبنائنا وأنفسنا وأموالنا وبكى ، فقلل : لاتبك يا أبا بكر ، أن من أمن الناس على في صحبته وماله أبا بكر ، ولو كنت متخذا خليلا من الناس لاتخدت أبا بكر ، ولكن أخي في الاسلام ، لايبقى في المسجد باب الا سد الا باب أبى بكر ، فبكى أبو بكر وقال : أنا ومالى لك يارسول الله ،

١٠ \_ أخصرج مسلم عن أبى هريرة رضى الله عسه قال: فال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، من أصبح منكم صائما ؟ قال أبو بكر: أنا ، قال: فمن تبع منكم اليصوم مسكبنا ؟ قال أبو بكر: أنا ، قال: فمن أطعم منكم اليصوم مسكبنا ؟ قال أبو بكر: أنا ، قال: فمن عاد اليوم منكم مريضا ؟ قال أبو بكر: أنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعن في امرى الا دخل الجنة ،

الا دخل الجنة • الحسن قال : قال رسسبول الله صسل الله عليه وسلم : يجىء يوم القيامة رجل الى باب الجنة لبس منها باب الا وعليه ملك يهتف به : هلم هلم إدخل • فقال أبو بكر رضى الله عنه : ان هذا لسعمد • قال : هو ابن أبي قيحافة (أى أبو بكر) •

۱۲ ـ وعن سلبمان بن يسسمار ، أن زسبول الله صلى الله عليه وسلم قال : في المؤمن ثلاثمائة وسنون خصلة من الخبر . اذا جاء بواحدة دخل الجنة ، قال أبو بكر رضى الله عنه : بأبى أنت وأمى أفى منها شيء ؟ قال : مي كلها فبك يا أبا بكر .

۱۳ ـ وعن ابن عمر رضى الله عنهما ، قال : ببنها المبى صلى الله وعلبه وسلم جالس ، وعنده أبو بكر رضى الله عنه وعليه

عباءة فد حللها في صدره بجلال اد نزل عليه جبريل عليه السلام فقال : يارسول الله مالى أرى أبا بكر عليه عباءة فد خللها في صدره بخلال ؟ قال : أنفق ماله على قبل الفنج · قال فأقر أله من الله عن وجل السلام وقل له : يقول لك ربك تبارك وتعالى : أراض أنك عنى في فقرك أم ساخط ؟ فقال أبو بكر · أعلى ربى أغضب ؟ · أنا على ربى راض · أنا على ربى راض ·

١٤ ــ وعن على بن ابى طالب رضى الله عنه قال : كمت جالسما عند النبى صلى الله عليه وسلم اد طاع أبو بكر وعمسر رضى الله عنهما فقال عليه الصلاة والسلام : هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآحسرين ممن مصى وممن بهى الا النبين والمرسلين ، لاتخبرهما يا على ــ قال : فما أخبر نهما حنى مانا .

۱۵ \_ وعن جابر قال : كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيمعته يقول : يطلع علينا من هذا الفج رجل من أهل الحمه فطلع أبو بكر رضى الله عمه ؟ ثم قال : يطلع علينا من هذا الفج رجل من أهل الجنة ، فطلع عمر رضى الله عنه . ثم فال : يطلع علينا من هذا الفج رجل من أهل الجنة ، اللهم احعاله عليا ، فطلع على رضى الله عنه .

١٦ ــ وعن ابن عباس قال : قال أبو بكر : بارسسول الله
 ما أحسس هذه الآية ! قال أيتها ؟ قال : قوله ببارك ونعالى :

( يأيتها النفس المطمئنة أرجعي الى ربك راضسية مرضية فادخل في عبادي وأدخلي جنتي )

( ســورة الفجر )

فعال : يا أبا بكر أن الملك سيفولها لك ٠

۱۷ - قيل: انه لما أسلم أبو أبي بكر (أبو فحافة) لم يعلم أبو بكر رضى الله عنه باسلامه حتى دخل على النبي صلى الله عليه

وسسلم فقسال: ألا أبسرك يا أبسا بكر بما يسرك ؟ قال مثلك يارسول الله من يبشر بالخير، فما هي ؟ قال: أسلم أبو قحافة · فال: يارسول الله لو بسرتني باسلام أبي طالب كان أقر لعيني فانه أقر لعينك ·

فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى علا بكاؤه أسفا على ما فاته من اسسلام أبى طالب وقال : رحمك الله يسا أبا بكر (قالها ثلاثا) .

۱۸ - أخرج ابن عساكر عن السعبى فال: خص الله ببارك ونعالى أبا بكر باربع خصال لم يخص أحدا من الناس: سماه الصديق ولم يسم احدا الصديق غيره، وهو صاحب الغار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفيعه في الهجرة، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة والمسلمون شهود .

۱۹ - وأخرج الحاكم عن ابن المسيب قال: كان أبو بكر من السبى صلى الله علبه وسلم مكان الوزير ، فكان يساوره فى جمبع أموره وكان نانيه فى الاسلام ، وثانبه فى الغار ، وثانيه فى العريش يوم بدر ، وتابيه فى القبر ، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم عليه أحدا .

٢٠ - وأخرج الطبرانى عن سهل رضى الله عنه مال : لما مدم النبى صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :

( أيها الناس ان أبا بكر لم يسؤنى فط فاعرفوا ذلك ، آيها الماس انى راض عنه وعن عمر ) .

#### مدح أبى بكر الصديق رضى الله عنه

من فصيدة طويلة قالها محمد بن جابر الهوارى الساعر الاندلسي الضرير في مدح العشرة المبشرين بالجنة :

فمنهم (أبو بكر) خليفنه الذي له الفضل والنقديم في كل مشهد وصديق هادي الخلق والمؤبر الذي لانفاقه للمال في الله فد حدي

وصهر رسهول الله وابسه الني يبرئهسه المجهد

وصاحبه فى الغار اد قال لا تخف فاللنا ذو العرس أوثن منجاد

جزی الله رب الناس حبر جزائمه رفیقین حدل خیمتی آم معبدد

وعنى بــــلال حسبه فهـــو ســـبد تأثـل في الاســــلام اعــاق ســـيد

فلما أداد الله قبض نبيسه وصاد الى دار النعيام المخله

نفدم فى نيـــل الخلافـــه بعــده باجماع لا بالحســام المهنـــد

وقد خالفت يوم السيقيفة فرقية فلميا رأتيه الحق لم تسيردد

وقـــام عــلى بعــــد ذاك مبايعــــا فأثنى ثنــــاء المخلص المتــــودد وأظهر عبدرا في نانيه صبدادفا وبايسع طسوعا لا لففدان مسند فسآن بحمد منهمسو غير قاصر ومن يتبع الانصساف والحق يحمد وما أشبه الصديق في الفضل مسبه ولا . أحصيت أوصسافه بتعدد

### كلمة عامة في أبي بكر الصديق رضي الله عنه

من يتصفح حياة هذا الخليفة الأعظم ، ويحللها تحليلا دينيا تاريخيا يجده مبرزا في كل ناحية من نواحي العظمة ، فقد كان اماما تقيا ، وحاكما سياسيا ، وقائدا قويا ، وقاضيا عادلا ومصلحا ، ورحيما ، وكريما وعفيفا ، وأمينا ، ومتواضعا ، ومتحلبا بمكارم الأخلاف .

فاذا نظرنا اليه من الناحبة الدينبه ، وجدنا أنه كان ذا نفس عالمة حفظها الله من دنس الجاهلية ، اذ دعاه والده \_ كما يعتقد \_ الى عقيدة يظن فيها الفلاخ فامتنع أبو بكر عن طاعة أبيه ، متمسكا بالحكمة العالية :

لا طاعة لمخلوق مع معصمة الخالق ، وأفام عليه الحجة أنه مخطى و في اعتقاده وأن الضم لا يضر ولا ينفع ، ولا يصبح أن يكون الها ، وما من اله الا كان الله جل جلاله .

ولما دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بعد أن نفرس فيه الاستعداد الكامل للايمان ، بادر باجابة الدعوة ، ولم يتردد لحظة فيها ، وعاهده على المظاهرة فقام بما نعهد ، ولذا قال عليه

الصلاة والسلام: ما دعوت أخد إلى الاسلام الا كانت له كلوه عير أبي بكر .

فاذا ولجما ناحمة السياسة ، ودخلنا بك الى (سفيعة بنى ساعدة) وفدم احتدم الجدال ، واستطارت الفننة ، ووقعت الحرب الأهلية ووثبت الأنصار ، وعلى رأسهم زعمهم ، (سعد بن عبادة) للامرة ليشاركوا فيها فرسا ، وقد استحال دلك ، ولكن لم يكد أبو بكر يخطب القوم الحطبة السياسية التى سحرت الرحال ، واقعلعتهم من عنادهم الى الولاء ، حتى صارب الكلمة له ، وتولى الأمر وصار الخليفة .

حدث عمر رضى الله عنه فال : لفد أردب أن أخطب العوم وتد أعددت كلمة لأدخل بها الى القلوب حتى فال أبو بكر : على رسلك يا عمر ، وأنبى بما كنت قد زورنه ، بديهة ، وأربى عليه .

وانك لو استعرضت سبر عظماء الرجال ، الدين كانوا بنطليون الملك ويسعون البه ، لما وجدت لواحد منهم منل هذا الموقف الشريف الذي وقفه أبو بكر في هذه السقيمة .

وان ( نابليون بونابرت ) عظيم عظماء الغرب ، الذي بضرب به المنل في السجاعة والسياسة ، لم برق الى الملك الا بعد جهود بذل فيها الأرواح والأموال ولم يصل البه الا في منازل .

ولم يكن أبو بكر بولى عهد ، كما هو معروف ، ولا مستخلف الا على الصلاة ، ولكن روح أبى بكر وايمانه المنين رفعاه بمرة الى دروة خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقمة المجد ، فصار المنل الأعلى للفدوة الحسنة وطيب الاحدوثة .

ولدا قال سيدنا أبو عريرة : والله الذي لا اله غيره لو لم بسنحلف أبو بكر ما عبد الله نعالي ، وقالها ثلاثا .

ولا تنص حسن رأيه ، وسدة اعتماده على الله ، فى سببر جيش (أسامة) وجرح الأمة بالنبى صلى الله عليه وسلم لم يندمل ، فكان أحسن الآراء وأحزمها ، مع قلة المال والرجال ، وقد اظهر للاسلام قوة عظيمة وقع بها الرعب فى قلوب المرتدين والمحاربين مع كثرتهم .

وبذلك لم شعث المسلمين بعد فرقتهم بارنداد كسر من العرب عن الاسلام •

وكذلك سُــجاعته ، واقدامه على محاربة الدولنين العطيمة المجاورتين لبلاده حنى أرغم أنفهما وخضد (كسر) من سوكتهما ولو هذا العمل لتنست أمر المسلمين .

ولا يزال الاسلام الى يوم تننهى الخليفة يحمل لأبى بكر بالك المنة الكبرى التى أنقذته فى أول نأنأته من البوار ، وأن تلك الفنوى التى فتقت بأهل الردة والخوارج لم يرتقها أبو بكر بتلك السدة التى عرفت فى هذا الموطن من ذلك الرجل الرفينى القلب الذى يفصح عن عاطفته فى أكثر الأحيان بالبكاء ، لاتسعت وهلك معظم المسلمين وخيارهم ورجع الأمر الى جاهليته الأولى .

ولست مبالغا في هذا القول ، فهذا عمر بن الخطاب رصى الله عنه ينضم الى الضعفاء خوفا على الاسلام ، ويرجو أبا بكر أن يحط عن القوم الزكاة ولكن الخليفة كان أصلب عودا ، وأسد سهما ، ممن ظنوا فأبى ، وقال : والله لو منعونى عقال بعبر كانوا يؤدو به لرسول الله لقاتلتهم عليه ، ولو أبيتم أن تقاتلوا معى لقاتلتهم وحدى حتى يحكم الله بينى وبينهم ، فأية عزيمة أصلب فى الحق من عذه العزيمة ؟ وأى ايمان ؟ أمتن من هذا الايمان ؟ وأى رأى سباسى أرجح من هذا الرأى ؟ •

وكان عمر أول من قدر هذه العزيمة ، وهذا الايمان قدرهما ،

فما هو الا أن انتصر أبو بكر على أهل الردة حتى قبل عمر رأسه وقال : لولاك لهلكنا ·

فلو كان أبو بكر تساهل فى حرب الردة لعمت الفوضى ، وضعف الاسلام فى الجزيرة ، ولكن قوة عزيمنه ، ورباطة جأشه ، كانا سببا فى تنبيت الديانة الاسلامية والوحدة العربية فى جزيرة العرب .

واذا نظرت اليه من الناحية الخلقية الدالة على (ديمهراطيته) عبه للشعب ، وتواضعه ، ومساواة نفسه بأى فرد ، فاليك حادثة حلب النساة للجارية ، فأى أمير أو ملك ، أو وال ، أو ما سئت من أهل السلطان بنقلب من عز الملك ، واستطاله السلطان الي حالب الغنم يحلب للحى ساتهم الا أبا بكر الذى عرف أن عزة المفس . وفوة اليقين ، وسرف الرجولة انما يكون فى النواضع ، لا فى الكبرياء والعظمة ، وأن همذا الرجل الذى هذب نفسه الدين ، وراضته التقرى ، من قوم عرفوا بالكبرياء والأنفة والغطرسة ، وانك لو تطلعت الى تاريخ العرب ، لرأيته مملوط بحوادت كبريائهم وتعالى ساداتهم ، ولكن الاسلام جنب ذلك ، وقارب بين الناس ، وجعلهم سواسمة (أى ساوى بسنهم) .

وان حلب أبى بكر شاة الجارية ، وهو خليفة في أبهة عظمته ، للمسمعة في تاريخ حياته ، وكفي بها فخرا له ·

وأما زهده ، وعفنه ، وأماننه ، فحدث عنها ولا حرج ، فقد كان متعففا عن أموال المسلمين ، يتناول منها الا ما هو ضرورى له ، حتى انه مات ولم يترك الا عبدا وبعبرا وقطيفة ، وأوصى بردها لبيت مال المسلمين ، فقبلها عمر .

وأما كرمه ، وجوده ، فكان رضى الله عنه خبرا جوادا ، يعنق العبيد الذين كانوا يدخلون فى الاسلام ويعذبون فى سببل الله ، وحسبك آنه قد استرى بلالا ثم أعنقه ، فقال فيه عمر :

( ان أبا بكر سيدما ، وأعتق سبدما ) ٠

وقد بدل ماله في سببل دينه ، وناصر النبي صلى الله علمه وسلم وعاويه بماله حيى قال فيه :

ما نفعنى مال فط ما نفعنى مال أبى بكر ، فبكى أبو بكر وقال له : هل أنا ومالى الا لك يا رسول الله ، وكان رضى الله عنه شعديدا في صالح المسلمين مع سيء من الرفق واللن ، ولدا كان محبوبا ، سبدا مطاعا مرهوبا في آن واحد

ومن يطلع على كلامه ، وخطبه ، ووصاياه ، يرى أنه كان واسمع الادراك بعدد النظر ثاقب الفكر ، سديد الرأى ، راحح العقل .

وفد وضع رضى الله عنه أساسات مهمة في الفضاء والحكم بين الناس بالعدل ، حبت وصع :

"أولاً : وفي السعب في انتقاد الحاكم اذا أحطاً . كما جاء في خطبتة يوم مبايعته وتوليته الخلافة ، حبت قال : أيها الناس دد وليت عليكم ولست بخيركم فان أحسنت فأعينوني ، وان أسات فقوموني .

" أن الله الله الله النصيحة للحاكم ونحريم الغس ·

ثالثا: أساس وجوب ، والمساواة التامة بين طبقات الاعه ، في نظر الحاكم ، لا فرق بين قوى وضعيف ، وغنى وفقير ، وعمر وحقير ، وذلك فوله :

ان أقواكم عندى الضعيف حتى آخذ له يحقه وان أضعمكم عندى القرى حتى آخذ منه الحق

وابعا: أساس طاعة النجاكم فيما هو حق وعلال فعط محسب فال ضمن خطبته ،

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ان من يطلع الله ورسوله . وأولى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فقد أفلح ، وأدى الذى علبه من الحق .

وبالجملة ، فحماته رضى الله عنه سلسلة فضائل ، وجلسل أعمال ، بل كمال في كمال ، رحمة الله رحمة واسعة وحزاه الله خيرا عن الاسلام والمسلمين .



عند من الخطات



#### عمر بن الخطاب رضي الله عنه

#### نسبه وأصله

مو عمر بن الخطاب · بن بفيل · بن عبد العزى · بن رياح · بن عبد الله · بن قرط · بن رزاح · بن عدى · بن كعب · بن لؤى · بن غالب · ابن فهر العدوى القرشى ، ويجمع مع رسول الله صلى الله علمه وسلم فى كعب فهو من أسراف مكا وعظماء فرينس ، وأمه حنتمة بنت هاسم · بن المغيرة ابن عبد الله · بن عمر · بن مخزوم ، وهى أخت أبى جهل وبنت عم خالد ابن الوليد ·

#### مولسده

ولد رضى الله عنه في السنة الثالنة عسرة من مسلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ·

#### اسمه وكنيته ولقبه

لم يزل اسمه فى الجاهلبة والاسلام (عمر) وكناه المصطفى عليه الصلاة والسلام ( بأبى حفصى ) وهو ولد الأسد ، وكان يوم بدر ، ذكره ابن استحق وسماه رسول الله صلى الله علمه وسلم ( بالفاروق ) يوم أسلم فى دار الأروم ، وبه مم المسلمون أربعين ، فخرجوا وأظهروا الاسلام ، ففرق الله بعمر الحق من الماطل ولذا لقب بالفاروق .

#### نشأته ومكانته في قومه

كان رضى الله عنه فى صغره يرعى الغنم لأبه ، فقد روى ابن عساكر عن يحيى بن عبد الرحمن بن خاطب عن أبيه فال : كنت مع عمر بن الخطاب بضفيان ( اسم مكان ) ففال :

كنت أرعى للخطاب بهذا المكان ، فكان فظا غليظا ، فكن أرعى أحيانا ، وأحتطب أحيانا فأصبحت أضرب الناس ، ليس فوقى أحد الا رب العالمين .

و لما كبر عمر اشتغل بالتجارة فكان يتاجر بماله أحيانا ، الى السمام وقد نشأ على الشهامة والنجدة ، والحمية ، سداد الرأى ، وكان مسموع الكلمة فى قومه ، وكان مسهورا بالسدة عزيز البجانب ، وله مكانة عظمى مع أنه لم يكن ذا مال ولا غنى ، هكذا كان حال هذا الرجل العظيم فى جاهليته ، وسنرى كيف كان حاله فى الاسلام ؟ والى أية درجة بلغ به علو الهمة ، ومضاء العزيمة ، والرآى ، والاخلاص فى محبة الرسوم الأكرم ، وخدمة الدين المورم ؟

#### 

كان المسلمون قبيل اسلام عمر بن الخطاب يجتمعون في دار (الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي) في أصلل الصفا مستخنب . لقتلهم وشدة قريش عليهم ، وكانوا في حاجة الى الاستكنار من ذوى العصبية والجرأة ، وكان ممن عرف من قريش بنفوذ الكامه ، والبطنس وسموا المكانة عمر بن الخطاب وأبو جهل .

وكان المبي صلى الله عليه وسلم يدومع خبرا للمسلمين باسلام أحد هذين الرجلين ، لهذا قال :

اللهم أعز الاسلام بأحب الرجلين البك ( عمر بن الخطاب أو عمرو ابن هسام ) يعنى أبا جهل ، فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاء بيه صلى الله عليه وسلم بأحب الرجلين اليه ، وهو عمر بن الخطاب ، فأسلم في ذي الحجة لمضى ست سنين من البعنة وبعد اسلام سمعه وثلاثين رجلا وتلان وعشرين امرأة ، وقيل بعد أربعين رجلا واحدى عضرة امرأة ، وكان له من العمر ست وعسرون سه .

فكان أسد الناس دفاعا عن الاسلام ، كالحصن الحصين ، بعد أن كان من أكبر المعارضين له ، وأشدهم ايذاء وبأسا على المساحي ، ويحرض علمهم بالأذى والضرر ، ويمنع الناس من الدخول في الاسلام لما نوهمه من الخطر على شرفه ومكانه .

#### سبب اسسلامه

أما سبب اسملامه فقه جاءت فبه روایات کیرة . ومهما ما أخرجه ( الحافظ عز الدین الجزری ) فی أسد الغابة عن أسامة بن زید عن أبیه عن جده أسلم أنه قال :

فال لنا عمر بن الخطاب : أنحبون أن أعلمكم كان بدء اسلامي ؟

قلنا: نعم ٠

قال : كنت من أشد الناس على رسول الله صلى الله علسه وسلم ، فبينا أنا يوما في يوم حاد ( شديد الحر بالهاجرة ) عي بعض طرق مكة اذ لفنني رجل من فريس • فقال : أين لذهب يا ابن الخطاب ؟ أن تزعم أنك هكدا وقد دخل علبك هذا الامر في ببك •

قال : قلت وما ذاك ؟ قال : أختك قد صبأت ( حرجت من دينها ) •

وال : فرجعت مغضبا ، وفد كان رسول الله صلى الله عابه وسلم يجمع الرحل والرحلين اذا أسلما عند الرجل به قوة فيكونان معه ، ويصيبان من طعامه ، وقد كان ضم الى زوج أخنى رجلين ، قال : فجئت حنى قرعت الباب فقيل : من هذا ؟ قلت : ابن الخطاب ،

قال: وكان القوم جلوسا يقرأون القرآن في صحيفة معهم فلما سمعوا صوتى تبادروا واختفوا ، وتركوا أو نسوا الصحيفة من أيديهم .

فال : ففامت المرأة ففتحت لى ، ففلت : يا عدوة نفسها وله يلغنى أنك صبأت ( خرجت من دينك ) ·

قال : فأرفع شمئا في بدى فأضربها به • قال : فسال الدم •

فلما رأت المرأة الدم بكت ، ثم قالت : يا ابن الخطاب ما كسب فاعلا فافعل . لقد أسلمت ·

قال : فدخلت وأنا مغضب ، فجلست على السرس فنظرت ، فاذا بكتاب في ناحية البيت ·

فقلت : ما هذا الكتاب ؟ أعطبنيه ٠

فقالت: لا أعطيك ، لست من أهله ، أنت لا تغنيسل من الجنابة ولا نطهر ، وهذا لا يمسه الا الطهرون ·

قال : فلم أزل بها حتى أعطتنبه ، فاذا فيه : ( بسم الله الرحمن الرحيم ) فلما مررت بالرحمن الرحيم ذعرت ، ورميت بالصحيفة من يدى .

عال . ثم رجعت الى نفسى فادا فيها · ( سببع لله ما في السسوات والأرض وهو العزيز الحكيم ) العديد ·

قال : فكلما مرزب باسم من أسماء الله عر وجل دعرب . ثم ترجع نفسي حسى بلفت :

( ان كنتم مؤمنين ) .

( آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ) . حيى بلغت إلى قوله :

قال : فقلت : أشهد أن لا اله الا الله ، وأسهد أن محدد رسول الله •

فخرج القوم يسادرون بالنكبير استبسارا بما سمعوه منى ، وحمدوا الله عز وحل ، ثم قالوا · يا ابن الخطاب أسر ، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا يوم الالسن فقال ( اللهم أعز الاسلام بأحد الرجلين اما عمرو بن هسام واما عمر بن الخطاب ) · وانا نرجو أن بكون دعوة رسول الله لك ، فابسر ·

فال: فلما عرفوا منى الصدق ، وقلت لهم: أخبروني بمكان رسول الله صلى الله عليه وسام: ففالوا: هو في بيب أسفل الصفا، وصفوه .

فقال : فخرجت حسى قرعت الباب ، فبل من هذا ؟ فلت : ابن الخطاب ·

قال : وقد عرفواً شدني على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يعلموا باسلامي .

فال : فما اجترأ أحد منهم أن يفنح الباب .

قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : افسحوا له هانه ان يرد الله به خرا يهده .

قال : ففنحوا لى ، وأخذ رجلان بعضدى ، حتى دنوب س رسبول الله صلى الله عليه وسلم ٠

مقال : أرسلوه ، فأرسلونى ، فجلست بين يديه ، فأخه بمجمع فميصى فجذبنى اليه ثم قال : أسلم يا ابن الحطاب ، اللهم اهده .

قال : قلب : أسهد أن لا اله الا الله وأنك رسول الله · فكبر المسامون بكبرة سمعت بطرق مكة ·

وفي هذه القصة يفول المرحوم حافظ بك ابراهيم في فصبدنه العمرية مخاطبا عمر:

رأيت في الدين آراء موفقية فأنزل الله قرآنا يزكبها

وكنت أول من قرب بصحبته عن الحنيفة واجتازت أمانيها

وقد كنت اعدى أعاديها فصرت لها بعمة الله حصيما من أعاديها

خرجت نبغى أذاها فى محمدها وللحنيفة جبار يوالبها

فلم نكاء نسممع الآيسات بالغمه حتى الكفات تنساوى من يناويهما

سمعت ســـورة طـه من مرىلهـــا فرلزلت نيـــة فــه كنت تنويهـــا وفلت فبهـــا مهـــالا لا يطاولــــه فول المحب الذي قــد بات يطريهـــا وبرم أسلمت عز الحق وارتفعت عن كاهل الدين أنسال يعانبها وسلال صدحة خسعت لها التلاوب ولبت أمر باريها فأنت في زدن المخسار منجدها وآنت في زمن الصلوب ولبت معديا كم استراك رسول الله مغبطا

#### alle cal lunkop

لما من الله عليه بالاسلام ، وشرح صدره في السيه السيادسية من الرسيالة ، صيار من أشبه أعوانه ، وأقوى أنصياره ، وحاء في كنب الشريعة أنه مات أسلم نزل جبريل وقال · يا هجهد استبشر أهل السياء باسلام عمر :

وبعد أن كان المسلمون يعبدون ربهم خفية انسار عمر على النبى صلى الله عليه وسلم باظهار الدين ، وعدم الاحتفاء والسينر ، فخرج صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون صفن ، يبعدم أحدهما سبدنا عمر ، والنانى سيدنا حمرة عم الرسول صلى الله عليه وسلم ، مهللين مكبرين ، داعين للدين ، جاهرين بالصلاة ، بعد أن كانت لا نفعل الاسرا .

فمبركة دعائه علمه الصلاة والسلام كان عمر من اكبر اسباب معرة الاسكام فى الفريح والنصر والامان والهجره ، حيى قال عبد الله ابن مستعود · مازانا اعزة منذ اسلم عمر ،

وكان سجاعا مهسبا ، هابنه العرب والعجم ، حنى انه لما اداد الهجره الى المدينة لم يحرح حقبة كغيره ، بل تقلد سبفه ، وجاء الى الكعبة ، وحولها صماديد مكة ، فدخلها وطاف ، وصلى ركعتين . وفريس مجسمعه ، ثم خرج عليهم صائحا بقوله : أنى مهاجر ، فمن أراد منكم أن نكله ( تفقده ) أمه ، وينبنم ولده ، وننرمل امرأته ، فليلقنى وراء هذا الوادى ! وتركهم وذهب ، فلم يجسر أحد على ان يلقاه ،

# اخلاصه للرسول وللدين

4.

وكان عمر من أشد المسلمين اخلاصا للرسول صلى الله عليه وسلم وأحرصهم على نشر الاسلام ، لازم النبي صلى الله عليه وسلم في جميع غرواته ، وله فيها مواقف منسهورة منسهودة ، وكان من أقوى الناس جهادا في سببل الله ، وصبرا على المساف ، نسديه الحرص على حماية الدين ، وحقوق الخلافة والمسلمين وفي أفصى درحات العدالة ، والسياسة ، والفراسه ، حتى ان عمرو بن العاص لما آراد فتح برزخ السويس ( للقنال ) واستأذنه منعه وقال : أخسى أن المرنج يكنيرون بالمسرف وبلاد المغرب ، فوفع ما ننبأ به مما هو حاصل الآن ،

#### سبب تسمية عمر بالفاروق

لما أسلم عمر أبى الا أن يكون اسلامه مسهرا ، يتسامع به الناس وأبى الا أن يناضل في الدفاع عن عقبدته فصاح :

يا رسول الله ألسنا على الحق ان مما وان حبيما ؟

هال رسبول الله صلى الله عليه وسلم . بلى ، والدى نفسى بنده انكم على الحق ال منم وان حبينم .

فال عمر : فقيم الاحتفاء ؛ والدي بعنك بالحق للحرجن ،

فخرج رسول الله صلى الله عليه وسام في صفين : (حمزه) في أحدهما (وعمر) في الآخر ولهم كديد (صوت كصوت الحوافر في الأرض الصلبة ) ككديد الطحن حيى دخلوا المسجد ، فاذا بفرينس ، وقد أصابهم هم واكنتاب ، ما أصيبوا بمنلهما ، فال عمر : فسيماني رسول الله صلى الله عليه وسيلم الفاروق بومئذ ، (أي الدي يفرق بن الحق والباطل ) ،

#### مبايعته بالغلافة

لما مات أبو بكر ولى الخلافة بعده بعد منه ( سبق ذكره في سبرة أبى بكر ) وبوبع له بالخلافة لنمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عسرة من الهجرة ، فقام بأمورها ، ووطد دعائم الاسلام في حريرة العرب كلها و ولما بوبع بالخلافة صعد المنبر وقال : وانما ميل العرب ميل جمل آنف ، انبع فائده فلينظر قائده

أين يفوده ؟ أما أنا فورب الكعبة الأحملنكم على الطربق • المعادلة الله الكوبة المحملة المحملة على الطربق • المحملة المح

# اول أعماله في الخلافة <sub>.</sub>

آول عمل عمله في خلافته ثلاثه آمور : ١ ـ انتداب الناس مع أبي عبيد التفقي لحرب الفرس . ٢ ـ عزل خالد بن الوليد ونوسيد الامارة العامه في السام الى أبي عبيدة عامر بن الجراح ·

٣ ـ بعب بعلى بن أمية لاحلاء أهل نجران فأجلى النجرانبين النصارى منهم واليهود ، فنفوقوا ، بعضهم فى النسام ، وبعض النجرانية بناحية الكوفة وبهم سمبت .

#### فتسوحاته

في عهده رضى الله عنه فتح المسلمون ممالك الفرس والروم . واستولوا على كثير من ولاياتهم كالعراق وفارس والنسام ومصر

ولما أتم عمرو بن العاص فتح بلاد مصر ، ولاه سيدنا عدر حاكما عليها ، فأخذ في اصلاح شئونها ورفع المظالم المفروضة على الأهالى من الروم ، وبني مدينة الفسطاط ( مصر القديمة الآن ) واتخدها مقرا لحكومته ، وشيد بها جامعة المنسهور ( بجامع عمرو ) الذي هو أول مسجد للاسلام بمصر ، وحفر خليجا يوصل النيل بالبحر وسماه خليج أمير المؤمنين .

وبذلك زالت دولة الروم عن مصر ، كما زالب عن السام .

#### أولياتسه

قال العسكرى : هو أول من سمى آمير المؤمنين ، وأول ان كتب التاريخ من الهجرة ، وأول من اتخذ بيت المال ، وأول من سن قيام شهر رمضان ، وأول من عس باللبل ، وأول من عاقب على المهجاء ، وأول من ضرب فى الخمر ثمانين ، وأول من حرم المتعة ،

واول من نهى عن بيع أمهات الأولاد ، وأول من جمع الناس فى صلاة الجنائر على أربع تكبيرات وأول من انخذ الديوان ، وأول من فنح الفتوح ومسح السواد ، وأول من حمل الطعام من مصر فى بحرايلة الى المدينة ، وأول من احتبس صدقة فى الاسلام ، وأول من أعال الفرائض ، وأول من أخذ زكاة الخيل ، وأول من قال : أيال الله بقاءك ( فاله لعلى ) وأول من قال : أياك الله ( قاله لعلى )

وقال النووى فى دهذيبه : هو أول من اللحد الدرة ، وكذا دكره ابن سعد فى الطبقال ٠

فال : ولفد قيل بعده : لدرة عمر أهيب من سنفكم .

عال : وهو اول من استقضى القضاة فى الأمصار ، وأول من مصر الأمصار ( الكوفة ـ والبصرة ـ والجزيرة ـ والنمام ـ ومصر ـ والموصل ) •

وقبل : هو أول من كب التاريخ ، وأول من أشار على أبي بكر بجمع الفرآن في المصحف الشريف ، وأول من أنشأ الدفاتر لحصر الغزاة والغنائم وتقسيمها على مستحقبها ، وأول من وضع المغراج .

وكان نفس خانمة : كفي بالموت واعظا يا عمر .

# صفاته التناقيسة

يكفى فى وصفه أن معاوية بن أبى سفيان فال لصعصعة بن صوحان : صف لى عمر بن الخطاب ، فقال : كان عالما برعبنه ، عادلا فى قضيته ، عاريا من الكبر ، فولا للعذر ، سهل الحجاب ، مصون الباب ، منحربا للصواب ، رفقا بالضعبف ، غير محاب

للفريب ، ولا جاف للغريب ، أى أنه كان سديدا فى الحق ، عادلا بين المسلمين ، صغيرهم وكبيرهم غنيهم وفقيرهم ، نشر المساواة بين الرعبة من عرب ومن عجم ، قبل أن نعرف السعوب الاخرى معنى المساواة ، ولذا قبل : أن عمر بن الخطاب أول حاكم ديمقراطى فى الاسلام •

وكان رصى الله عنه منالا للاستستارة وقبول النصبح ، وكان لا يستأثر بالأمر دون المسلمين ، ولا يستبد عليهم في سأن من الشيئون العامة ، فاذا نزل به أمر لا يبرمه حنى يجمع المسلمين ، ويجبل الرأى معهم فيه ويستنسبرهم .

ومن مأثور فوله في ذلك : لا خبر في أمر أبرم من عبر سيورى ٠

وكان مسلكه فى الشورى جملا ، فانه كان يستسير العامه أولا فيسمع منهم ، ثم يجمع مشايخ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأصحاب الرأى منهم ، ثم يفضى المهم بالأمر ، ويسألهم أن يخلصوا فبه الى رأى محمود ، فالذى يسنفر علبه رأيهم بمضبه .

#### فيقال بحق : انه أول واضع للنظم الدستورية .

وكان رضى الله عنه قد أخذ نفسه وأهله بحال من التفسيف وخسونة العبش ، حتى ساوى البائس الفقير ، الذى انما بعنس بما ينبلغ به ممما يمسك الرمق وبدفع الجوع ،

لم ندعه نفسه الى رفيق العيس ، ونعم الحباة الدبيا ، ولم يهم بمكاتره الباس فى المال ويرى مال المسلمين مرنعا وببلا على من رعاه ، فعنر على نفسه نقنيرا حعله موضعا للانتقاد ، واعتراض المعترضين .

وقد بلغ من شدة احنرازه من اخذ مال المسلمين ، أن عطاء ربما فصر به عن باوغ الكفاية من حاجاته وحاجات أهله ، فلا يسمح لنعسه بأن يطلب من المسامين أن بعرضوا له كعايمه ، بل كان بجاء الى الافتراض من أمين ببت المال فاذا حل ميعاد الوفاء ، ولم يحد عمده ما يسده منه ، احتال له جنى اذا أخذ عطاءه سدد منه ،

وكان لا يسمح لأحد من بمته أن يمتفع بسيء ليس له صه حق ٠

ومن المحقق أن الانسان ادا كان ذا فناعة وعقه عن مال الناس راهدا في حقوفهم ، دعاهم ذلك الى محبته والرغبة فيه ، خصوصا اذا كان حاكما حدبوا علبه ، ومالوا الله وأخلصوا في طاعب نيايهم ، وكان أكرم عليهم من انفسهم .

فيو رضى الله عمه كان محمدكا بقول الساعر . هى الفنساعة فالرمها نعس ملكا لو لم نكن لك الا راحيه الباد وانظر لمن ملك الدنسا بأجمعها هل راح منها بغير الفطن والكفى ؟

#### صعفاته الغلقية

# الأحاديث الواردة في فضله

أخرج السمخان ( البخاري ومسلم ) عن أبي هربرة قال : فال رسول الله صالى الله عابه وسلم : بينا أنا نائم رأينني في الجنه . فاذا امرأه تنوضا الى جانب قصر ، قلت : لمن هذا الفصر ؟ قالوا لعمر ، فذكرت غيرتك ، فوليت مدبرا .

فبكى عمر وقال: أعلبك أغار يا رسول الله "

وأخرج الشبيخان عن سد بن أبي وقاص وقال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب ، والذى نفسى بيده ما لقيك الشبطان سالكا فجا (أى طريقا) عطد الا سلك فجا غير فجك ٠

وأخرج البخارى عن أبي هريرة قال .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لفد كان فيما قباكم من الأمم ناس محدنون (أى ملهمون) فان يكن في أمتى أحد فان عمس •

وأخرج الترمذي عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه .

وأحرج الدرمذى والحاكم وصححه عن عقبة بن عامر فال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو كان بعدى نسى لكان عمر ابن الخطاب ·

وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضى الله عنهما فال:

جاء جبريل الى النبى صلى الله علبه وسلم: فعال الفرى، عمر السلام وأخبره أن غضبه عز ، ورضاه حكم ·

وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس رضى الله عمهما عال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فى السماء ماك الا وهو يوق عمر ، ولا فى الأرض شيطان الا وهو يوق ( أى يخاف ) من عمر ،

## وأخرج الطبراني عن أبي سعيد الحدرى فال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبغض عمر فقد أبغضنى ، ومن أحب عمر فقد أحبنى ، وان الله باهى بالناس عشية عرفة عامة ، وباهى بعمر خاصة ، وانه لم يبعث الله سبا الا كان فى أمته محدث ، وان يكن فى أمنى منهم أحد فهو عمر .

فالوا: يا رسول الله كيف محدن ؟ فال: تمكلم الملائكه على لسابه •

# رأى أبي بكر الصديق في شدة عمر

دعا أبو بكر بعبد الرحمن بن عوف وقال: أخبرنى عن عمر · فقال: يا خليفة رسول الله ما تسألنى عن أمر الا وأنت أعلم، به منى ·

فقال أبو بكر : وان ٠٠٠ قال عبد الرحمن : هو والله أفضلنا ولكن فيه غلظة ٠

فقال أبو بكر : نلك الغلظة التي تراها لأنه رآني رقيقا ، ولو أفضى الله الأمر لنرك كمرا مما هو عليه ، ويا عبد الرحمن لقد رأيت عمر فرأينني اذا غضبت على الرحل في شيء أراني الرضا عنه ، واذا لينت له أراني السدة عليه .

ذلك رأى أبى بكر فى عمر · ومن أصدق من أبى بكر يتحدث عن عمر فرينا خلائفة يربما نسدة فى غير عنف ، ولبنا فى غير ضعف وذلك خبر ما تساس به الأمة العربية بل الأمم جمعاء ·

# أقوال الصحابة والسلف الصالح فيه

قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : ما على ظهر الأرض رجل أحب الى من عمر ( أخرجه ابن عساكر ) ·

وقيل لأبى بكر فى مرضه: ماذا تقول لربك وقد وليت عمر ؟ قال: أقول له: وليت عليهم خيرهم ( أخرجه ابن سعيد ) ·

وقال ابن مسعود رضى الله عنه : لو أن علم عمر وضمع فى كفة ميزان ، ووضع علم أحياء الأرض فى كفة لرجح علم عمر بعلمهم •

وقال حذيفة : ١الله ما أعرف رجلا لا تأخذه في الله لومة لائم الا عمر ·

وقال سفيان الثورى : من زعم أن علبا كان أحق بالولاية من أبى بكر وعمر ففه أخطأ ، وخطأ أبا بكر ، وعمر ، والمهاجرين والأنصار .

# بعض من سب عمر بن الخطاب رضي الله عنه

لست أدرى ما. ا أقول في منافب سيدنا عمر بن الخطاب التي يعجز اللسان عن سردها ، ويكل البنان عن شرحها ؟

انى أكنفى بأن أقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر .

يا عمار أتانى جبرائيل آنفا فقلت له: يا جبرائيل ، حدثنى بفضائل عمر ابن الخطاب فى السماء • ففال : يا محمد لو حديث بفضائل عمر بن الخطاب ميل ما لبن نوح فى قومه ألف سنة الا خمسين عاما ما نفدت فضائل عمر وان عمر حسنة من حسنان أبى بكر ) •

ولنبدأ بذكر بعض أملة من مناقبه وفضائله فنفول:

#### أمثلة من هيبته

الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكبرنه علية أصواتهن •

فلما استأذن عمر قمن يبتدرن الحجاب ، فأدن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل ورسول الله يضحك ، ففال له عمر : أضحك الله سنك يا رسول الله ، فقال عليه الصلاة والسلام : عجبت من هؤلاء اللاتى كن عندى ، فلما سمعن صوتك ابندرن الحجاب .

فقال عمر : فأنت كنن أحق أن يهبن ٠

ثم قال : أى عدوات أنفسهن . أتهبننى ولا نهبن رسبول الله صلى الله عليه وسلم ، قلن : أنت فظ علىظ .

ففال رسول الله صلى الله علبه وسام : والذى نفسى بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا الا سلك فجا غير فجك ، أى هرب منك الشيطان يا عمر ( في الصحيحين ) .

٢ - ذكر ابن الجوزي عن عائسة رضى الله عنها فالت : كان

رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فسمعت لغطا وصوب صببان ، ففام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واذا حبسية نزفن (ترقص) والصببان حولها ، فقال يا عائشة تعالى فانظرى ، فجئت فوضعت لحى على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجعلت أنطر الميم ما بين المنكب الى رأسه فقال لى : أما سبعت ؟ أما سبعت ؟ أما سبعت ؟ أما سبعت ؟ أما سبعت الحيل فالف فالت : فجعلت أفول لا ، لأنظر منزلتي عنده ، اذ طلع عمر فارفض الناس عنها ) قالت : ففال رسو لالله صلى الله عليه وسلم :

انى لأنطر الى سُياطين الجن والانس قد فروا من عمر · قالب : فرجعت ·

٣ ـ وذكر ابن الأثير في أسد الغابة عن بريدة قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه (غزواته) فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت : يا رسول الله اني كنت نذرت ان ردك الله سالما من غزوانك أن أضرب بين يديك بالدف و هال : ان كنت نذرت فاضربي ، والا فلا فجعلت تضرب ، فدخل أبو بكر وهي تضرب ، فألفت الدف يحيها ، وقعدت عليه .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم · ان السيطان ليخاف مدك يا عمر ·

انی کنت جالسا وهی تضرب ، فدخل أبو بکر وهی تضرب ، ثم دخل علی وهی تضرب ، ثم دخل عتمان وهی تضرب ، ثم دخلت أنت فألقت الدف .

وفي هذه القصة قال حافظ ابراهيم رحمه الله:

أريت تلك التى لله قد نــذرت أنســودة لرســول الله تهديها

قالت نهذرت لئن عهاد النبي لنها من غيزوه لعيلى دفي أغنيهيا ويممن حضرة الهادى وقد مالت أنسوار طلعسه أرجاء ناديها واستأدنت ومنبت بالدف واندفعت تسيجي بألحانها ما شاء مسجمها والمصطفى وأبدو بكر بجانب لا ينكران عليها من أغانيها حتى اذا لاح عن بعهد لهسا عمر خارت فواها وكاد الخوف يرديها وخبأت دفها في نوبها فرقا منه وودت لـو أن الأرض تطويها قد كان حلم رسمول الله يؤنسها فجساء بطس أبي حفص يخسيها فعال مهبط وحيى الله ميتسميا وفي ابتسلمنه معنى يواسيها وفد فر سبطانها لما رأى عمرا ان التسياطين تخسى بأس مخزيها

# مثال من سطوته وهيبته ومساواته بين السلمين

روى أن أحد أكابر الملوك وهو ( جبلة بن الأيهم ) عندما أراد الدخول فى الاسلام أقبل الى المدينة فى خمسمائة فارس عليهم ثباب الوشى ، وهمو لابس تاجه ، وفيه قرط ( مارية بنن ظالم ) زوحة الحارب الأكبر الغسانى ، كان فيه لؤلؤتان عحيبان ، ففرح

أمير المؤمس عمر باسلامه وفرح المسلمون ، وخرجوا لمفابلته حتى حضر موسم الحج من عامه مع عمر رضى الله عنه ·

وبسنما هو يطوف بالببت الحرام اذ وطىء على اذاره (ردائه) رجل أعرابى من بنى فزارة فحله ، فلطمه جبله على وجهه فهسم أنفه ، فذهب الأعرابي الى سيدنا عمر لبسكو الملك .

فطلبه سيدنا عمر وقال له : ما دعاك يا جبلة الى أن لطمت أخاك هذا القزارى فهشمت أنفه ؟ فقال : انه وطيء ازارى فحله •

فقال عمر: أما أنت فقد أقررت ، واما أن نرضيه ، واما أن يضربنى يضربك مل ما ضربته ، فعجب لذلك جبله وقال: كبف يضربنى وأنا ملك كبير ، وهو من السوقة ؟ فلا يصح أن يضربنى كما ضربنه ، وهل أستوى أنا وهو فى ذلك ؟

فقال له عمر: بها جبلة لقد جمعك واياه الاسلام · والاسلام ساوى بينكما وكل المسلمين سوء ، لا فرق بين الملك والرعيه ، ولا فضل لأحد على أحد الا بالتقوى ·

فقال جبلة : والله لقد رجوت أن أكون في الاسلام ، أعز منى في الجاهلية ·

قال عمر: هو كذلك •

فال جبلة : أخنى الى غديا أمير المؤمنين ، قال عمر : ذلك لك٠

فلما جن اللبل خرج هو وأصلحابه فلم بتن حتى دخل ( الفسطنطينية ) على ( هرفل ) ملك الروم ، فتنصر وأقام عده ، ثم ندم على ذلك ، وقال أبياتا منها :

تنصرت الاشراف من عسار لطمسة وما كان فيها لو صرت لهسا صرر لكمفنى مهنا لجاح ونخاوة فبعث بها العبن الصاحبحه بالعور فيالين أمى لم تلدنى ولبننى ولبننى رجعت الى الأمار الذى فاله عمار

وعمر لم يكن يريد بعمله هذا الننفر من الاسلام ، والما كال يريد الانصاف والسلوية بين المسلمين دون محاباه .

وهكذا كان الدين نخلق به عمر رضي الله عمه · وفي هذه الحادثة قال حافظ ابراه: م خفت في الله مضعوفا دعاله به وكم أخفت قويم، ينثنى بيهما

أى أن عمر كان يخاف من الضعال كبرا في سببل الله ، وكان يخيف الأقوياء في سبيل الله تعالى ، وهذا تأيبد لعوله في خطبة له :

( ان أقواكم عمدى الضعيف حسى الطبة حقه ، وان أضعفكم عندى الفوى حتى آخذ الحق منه ) ·

( أبهـا الناس انى مبع ، ولس : بمبتدع ، فاذا أحسنت فأعينونى ، واذا زغت فقومونى ) وفى الك يقول المرحوم حافظ بك ابراهيم :

وفى حديب (فى غسان) ، ,عظة لكل ذى نعرة بأبى تناسيها فما القوى قويا رغم عربرته عند الخصومة والفارون قاضيها وما الضعيف ضعيفا بعد حجته وان تخاصم واليها وراعيها

أى ليس الضعيف ضعيفا بعد افامة الحجة ، بل يكون قويا ، لأن الوالى وراعى الماشيه منساويان في الخصومة أمام عداله عمر رضى الله عنه •

# مثال من صدقه والوفاء بوعده عمر بن الخطاب والهرمزان

لما أتى ( بالهرمزان ) أسبرا الى عمر بن الخطاب قيل له : يا أمير المؤمنين هذا زعيم العجم ، وصاحب رئبسهم • فقال له عمر : أعرض عليك الاسلام نصحا لك في عاحلك وآجلك •

قال: يا أمبر المؤمنين انما أعنقد ما أنا عليه ، ولا أرغب في الاسلام فدعا له عمر بالسنف • فلما هم بقله قال: يا أمير المؤمنين شربة من ماء أفضل من قتلي على ظمأ ، فأمر له بسربة من ماء ، فلما أخذها قال: أأنا آمن حتى أشربها ؟

قال عمر : نعم · فرمى بها وقال : الوفاء يا أمير المؤمنين نور أبلح ·

قال عمر: صدقت ، لك الوقف عنك ، والنظر في أمرك ، ارفعا عنه السيف ، فلما رفع عنه قال : الآن يا أمبر المؤمنين أشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله ، وما جاء به حق من عنده .

ففال عمر: أسلمت خير اسلام فما أخرك ؟ قال كرهت أن تظن أنى أسلمت حرعا من السيف · فقال عمر: ان لأهل فارس عقولا بها استحفوا ما كانوا فيه من الملك ثم أمر به أن يبر ويكرم ، وكان بعد يشاوره في توجيه الجيوس لأهل فارس ·

فمن هذه الحادثة نرى مقدار صدق سيدنا عمر ، وانه اذا قال نسئا فعله ، ولا يغبر كلامه ، ويفى بوعده ، وهذه هى أخلاق المؤمن حقا ، اذ قال صدق واذا وعد أوفى •

#### مثال من تقشيفه وعدله

أرسل (كسرى) رسولا الى عمر بن الخطاب لبنظر أحواله ، ولبشاهد أفعاله فلما دخل المدينة سأل أهلها وفال : أين ملككم ؟ ففالوا : ما لنا ملك ، بل لنا أمير قد خرج الى ظاهر المدينة .

فخرج الرسول في طابه ، فرآه نائما في السمس على الأرض فوق الرمل الحار ، وقد وضم بردته كالوسادة تحد رأسه ، والعرق بسقط من جبنه الى أن بل الأرض ، فلما رآه الرسول على هذه الحال ، وقع الخشوع في قلبه ، وقال : رجل تخاف جمبع الملوك من هبه يكون هذه حالنه ،

ثم قال عبارته المسهورة ( عدلت يا عمر فنمت ) وملكنا يجور فلا جرم أن بقى ساهرا خائفا ( أى أن عمر يعدل بين الناس ويسوى بسنهم فأمن ونام ، وملكنا يظلم ويحب نفسه ويصرف أموال الأمة على نفسه فهو بلا شك يكون خائفا ولا ينام مسنريحا ) .

وفى ذلك قال المرحوم حافظ ابراهيم: وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعالة عطلا وهو راعيها

أى أن رسول كسرى أعجبه أن شاهد سيدنا عمر رضى الله عملا أى غير متحل بأبهه الملك وهو خليقنها وراعيها •

# وعهده بملوك العرس أن لها

سوار من المجمد والأحراس يحملها

وهو يعرف أن ملوك الفرس لهـا جنود وحرس يفومـون يحراستهم ٠

رآه مسلمنوقا في نومه فلرأى في أسمى معانيها

أى رآه مستغرفا في نومه ، فرأى فيه العظمة وعلو القدر · فوق البرى نحت ظل الدوح مستملا

ببردة كاد طول العهد يبلبهدا

رقم نائما فوق التراب يحب ظل شجرة مليها ببردة (وهي كساء العرب) كادت تكون بالبة من طول الزمن •

فهان في عبنه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا

أى حفر فى عينه ما كان يستعظمه من الأكاسرة ملوك الفرس ويأيديهم الملك العظيم •

وقال قولة حق أصبحت مسلا أمنت لما أقمت العصدل ببنهم فنمت فبهم قرير العبن هانها

أى قال عبارة صارت ملا ، يرويها الجبل بعد الجل ، أى يتناقلها الناس على مر الزمن : وهى (عدلت فنمت ) أى اطمأنست يا عمر ، لما أقمت العدل في رعبتك ، ونمت قرير العين ، مسرورا متهنئا ، لأن نومك نوم هادى الا فزع فيه .

وهكذا يكون الزهد والمسنف ، ويكون العدل والأمن في الرعية .

#### مثال آخر من تقشيفه

فال العتبى : بعد الى عمر بحلل ففسمها فأصاب كل رجل ثوب ، فصعد المنبر وعلبه حلة ، والحلة ثوبان ، فقال : أيها الناس ألا تسمعون ؟

ففال سليمان : لا نسمع ٠

قال : ولم يا أبا عبد الله ؟

قال : لأنك قسمت علينا ثوبا ثوبا وعلبك حله ٠

قال: لا تعجل يا أبا عبد الله •

ثم نادى : يا عبد الله ، فلم يحبه أحد ٠

فقال: يا عبد الله بن عمر •

قال: ليبك يا أمير المؤمنين •

قال : نسدتك بالله ، النوب الذي اتزرت به هو ثوبك ؟

قال: اللهم نعم ٠

فقال سليمان رضى الله عنه: أما الآن فقل ، نسمع •

# مثال من رحمته واهتمامه بأمور رعيته

كان سبدنا عمر رضى الله عنه يطوف لبلة على حسب عادته ليقف على أحوال رعيته ، فرأى ببتا من السُعر (أى خبمة) وهكذا كانت بيوت العرب .

ولم يكن رأى هذا البيت من قبل ، فقرب منه ليعرف خبره ، فسمع فى داخله أنين امرأة ، ورأى رجلا خارجه ، فجاء الى الرجل وسأله عن وجوده وعن أنين المرأة · فقال له : انى غريب وامرأتى تلد داخل البيت ولا أحد عندها ، فذهب سيدنا عمر الى منزله ، وأخبر زوجته ( أم كلئوم ) بنت سيدنا الامام على بن أبى طالب ، وبنت السيدة فاطمة رضى الله عنها ، فنوجهت معه الى الببت الذى فيه المرأة ، بعد أن أخذت ما يلزم من الدهن والملابس ·

وأخذ هو قدرا وشيئا للطبخ ، فحمل القدر ، ومست وراءه ( أم كلنوم ) حتى أتى بيت الغريب ، فدخلت زوجنه الى المرأة لنساعدها وقال للرجل : أوقد نارا ، وكان سيدنا عمر ينعخ فى النار ليسعلها ، حتى ان الدخان كان يمر أثناء لحيته حتى طاب الطبيخ ، وولدة المرأة •

فقالت أم كلنوم لسيدنا عمر بشر صاحبك يا أمبر المؤمنين بغلام ( تريد أن المرأة ولدن ولد ذكرا ) وكان الرجل الغريب لا يعرف أن الذي يوقد النار وينفخ فيها هو سبدنا عمر أمبر المؤمنين فلما سمع كلمة أمير المؤمنين خاف وخجل ، وأراد أن يعنذر لسيدنا عمر • فقال له : يجب على أن أفعل ذلك بنفسي ، تم قام وحمل الفدر الى باب الببت وناولها أم كلثوم ، فأطعمت المرأة حتى اذا ارتاحت خرجت أم كلثوم •

فقال سيدنا عمر للرجل : قم الى بيتك ، وكل ما بفى فى البرمة ، ثم قابلنى غدا ان شاء الله نعالى :

فأكرمه سيدنا عمر ثانى يوم ، وانصرف الرجل من عنده مسرورا شاكرا •

وهكذا كان سيدنا عمر رضى الله عنه شديد الحرص على راحة رعيته يتفقدهم بنفسه ويهتم بشئونهم أكثر من اهتمامه بسئون بيته •

وبلغ ذلك به أنه كان بعس أكتر لياليه بالمدينة بنفسه ، ويرتاد منازل المسلمين وينفقد أحوالهم .

وهكذا شأن الأمراء العظام الذين يعرفون أنهم بما فوض اليهم من أمر الهيمنة على الفانون ، خدام للرعية مسؤلون عن راحة الأمة وسعادنها ، لأن كل راع مسئول عن رعبته .

#### مثال من اهتمام عمر برعيته

عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : خرجت مع عمر الى السوق فلحقته امرأة نبابة فقالت : يا أمبر المؤمنين هلك زوجى ( مات ) وترك صبية صغارا ، والله ما ينضجون كراعا ، ولا لهم زرع ولا ضرع ، وخسست عليهم الضياع ، وأنا ابنة ( الغفارى ) وقد شهد أبى الحديبية مع النبى صلى الله عليه وسلم ، فوقف عمر معها ولم يمض ، وفال : مرحبا مرحبا بنسب قريب .

ثم انصرف الى بعدير كان مربوطا فى الدار ، فحمل عليه غرارنين ملأهما طعاما ، وجعل بينهما نفقة وثيابا ، ثم ناولها خطام البعير ، وقال لها : اقتاديه ، فلن يفنى هذا حتى يأنيكم الله بخير ،

فقال رجل: يا أمير المؤمنين أكثرت لها العطاء •

فقال عمر: ثكليك أمك، والله انى لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حصنا زمانا، فافتتحاه في الدمشيقية، ثم أصبحنا نستقىء سيهامهما فيه •

# مثال من شفقته ، ورحمته برعيته

ذكر ابن الجوزى عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم ( مولى عمر ) قال : خرجنا مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه الى ( حرة وأقم )

مكان بقرب المدينة ، حتى اذا كما بصرار ( جبل ) ، اذ نار تومه ٠

فقال: يا أسلم، انى لأرى ها هنا ركبا فد ضربهم الليل والبرد انطلق بنا • فخرجنا نهرول حنى دنونا منهم ، فاذا أبا بامرأة معها صبيان وقدر منصوبة على نار وصبيانها يتضاغون (أي يصيحون من الجوع) •

فقال عمر : السلام عليكم يا أصحاب الضوء ، وكره أن يقول يا أصحاب النار ( فما أرق هذا السعور ، وما أعظم هذه البلاغة •

فقالت المرأة وعليكم السلام ، فقال : أأدنو ؟ فقالت : ادن بخير أودع •

فدنا منها فقال : ما بالكم ؟ قالت : ضربنا اللبل والبرد · فقال : وما بال هؤلاء الصببة يبضاغون ؟ قالت : الجوع · قال : وأى شيء في هذه القدر ؟

قالت: ما أسكتهم به حتى يناموا ، والله بيننا وبين عمر · قال : أى يرحمك الله ، وما يدرى عمر بكم ؟ فالت يبولى أمرنا ويغفل عنا ·

قال: فأقبل على (أى على أسلم) ففال: انطلق بنا، فانطلقما نهرول حتى أتينا دار الدقيق، فأخرح عدلا من دفيق وكبة من شحم، فقال؟ أحمله على • فقال أسلم: أنا أحمله عنك يا أمير المؤمنين • فقال: أنت تحمل عنى وزرى يوم القيامة لا أم لك؟ فحملنه عليه، فانطلق وانطلقت معه اليها فهرول فألقى ذلك عندها، وأخرج من الدقيق شيئا فجعل يقول لها: ذرى على وأنا أحرك لك، وجعل ينفخ نحت الهدر، وكان ذا لحية عظيمة، فجعلت أنظر الى الدخان يخرج من خلال لحبته حتى أنضج، ثم أنزل القدر بيده وقال: أعطينى شيئا، فأتته بقطعة أو صحفة فأفرغ الطعام فيها، وقال لها: أطعميهم وأنا أسطح لك • فلم يزل حتى شبعوا

وترك عندها فضل ذلك ، ثم قام وقاموا وهو يضحك ويحمد الله تعالى • فجعلت تقول : جزاك الله خرا كنت بهذا الأمر أولى من أمر المؤمنين وجدتنى أمر المؤمنين وجدتنى هناك ان شاء الله •

ثم جعل يده على يدى وقصدنا المدينة وفال لى : يا أسلم ان الجوع عدو ، وقد رأينهم وهم يلكون ، فأحبلت أن أفارقهم وهم يضلحكون •

ومن رآه أمام العدد منبطحا والنار تأخد مده وهو بذكيها وقد تخلدل في أنناء لحنه

منها الدخان وفوه غاب فى فيها رأى هنساك أمسر المؤمنسين على حسال تروع لعمسر الله رائها يستقبل النار خوف النار فى غده والعن مى خسسة سالت مآقيها

فهكذا تكون رحمته ، وشنفقته برعينه ، وخشيته من الله تعالى ::

# مثال من اهتمام عمر بانشاء المجتمعات والمحافظة على البدأ الصالح للمجتمع

عن عبد الله بن عمر قال: بينما الناس يأخذون أعطياتهم بين يدى عمر رفع رأسه فنظر الى رجل فى وحهه ضربة فسأله ؟ فأنبأه خبره فعلم أن الرجل قد جرح فى غزوة من الغزوات الاسلامية الأولى • فقال عمر: عدوا له ألما فأعطى الرجل ألف درهم • ثم

قبال : عدوا له ألفا فأعطى ألفا أخرى • ثم قال له ذلك مرات فاستحى الرجل من كنرة ما يعطيه عمر • فخرج فسأل عنه عمر فقبل له : انا رأينا أنه قد استحى ما يعطنه عمر •

فقال : أما والله لو أنه مكن ما زلن أعطيه ، انه لرجل ضرب ضربة في سبيل الله حعرت وجهه ·

فهل رأيتهم كيف كان عمر يرى في جراحة الرجل رمزا باسبا على قداسة الدعوة ·

و ضارة لامعة في تاريخ الجهاد ؟ فهو ما أعطاه الا برا بالدعوة واشادة بالجهاد •

ولقد روى ابن شهاب ، قال قسم عمر مروط ( أكسية مما تكتسيه المرأة ) بين نساء أهل المدينة فبقى منها مرط جبد ففال له بعض من عنده : أعط هذا زوجنك ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ يريدون أم كلنوم بنن على .

ففال عمر: لا (أم سليط) أحق به فانها ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت نرفو لنا القرب يوم أحد ·

فانظر كيف رأى عمر أن الماتة التي تمت بها (أم سليط) في استحقاقها للعطاء أوثق وأعرق من ماتة أم كلنوم بنت على وزوج عمر أمير المؤمنين •

# مثال من عدله في رعيته

روى أنس قال: بينما أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه قاعد اذا جاءه رجل من أهل مصر فقال: يا أمير المؤمنين هذا مقام العائذ بك •

فقال عمر : لقد عذت بمجيب ، فما شأنك ؟

فال الرجل: سابقت على فرسى ابنا لعمرو بن العاص ، وهو يومئذ أمير على مصر ، فجعل يقنعنى بسوطه ، ويقول: أنا ابن الأكرمين فبلغ ذلك عمرا أباه ، فخشى أن آنيك فحبسنى في السبجن ، فانقلت منه وهذا حن أتبتك .

فكتب عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص : اذا أناك كتابى هذا فاسهد الموسم أنت وولدك فلان ، وقال للمصرى : أقم حتى يأتيك .

فقدم عمرو بن العاص ، فشهد الحج : فلما قضى عمر رضى الله عنه الحج • وهو قاعد مع الناس ، وعمرو بن العاص وابنه الى جانبه ، قام المصرى ، فرمى البه عمر رضى الله عنه بالدرة •

قال أنس: ولقد ضربه ، ونحن نشتهى أن يضربه ، فلم يمزع حتى أجبنا أن ينزع من كثرة ما ضربه ، وعمر يقول: اضرب ابن الأكرمين .

قال: يا أمير المؤمنين قد استوفيت واشتفيت ٠

قال عمر: ضعها على صلعة عمرو فوالله ما ضربك الا بفضل سلطانه .

فقال : يا أمير المؤمنين قد ضربت الذي ضربني ٠

قال : أما والله لو فعلت لما منعك أحد حتى تكون أنت الذى تنزع ٠

ثم قال عمر رضى الله عنه: يا عمرو ، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهانهم أحرارا • فجعل يعتذر ، ويقول : انى لم أشعر بهذا •

فهذا منال من عدل عمر رضى الله عنه فى رعيته ، فالواجب على كل عاقل أن يكف يده عن الظلم ، وليعلم أن المسلم من سام الناس من يده ولسانه وأن يسلك سنن العدل ، وأن يعامل الناس بالنصفة وأن يراقب الله فى السر والعلانبة .

وليعلم أن الله سبحانه وتعالى يجازى على الخير والبر . ويعاقب على الظلم والشر .

# ( ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ) « ابراهيم » · مثال من احترامه لحقوق المرأة

جاء رجل الى عمر رضى الله عنه يشكو اليه خلق زوجه . فوقف ببابه ينتظره ، فسمع امرأته تستطيل عليه بلسانها ، وهو ساكت لا يرد عليها ، فانصرف الرجل قائلا : اذا كان هذا حال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مع زوجته فكيف حالى ؟

فخرج عمر فرآه موليا فناداه : ما حاجتك يا أخى ؟

فقال: يا أمير المؤمنين ، جئت أسكو اليك خلق زوجنى واستطالتها على فسمعت زوجتك كذلك • فرجعت وقلت: اذا كان هذا حال أمير المؤمنين مع زوجته فكيف حالى ؟

فقال له عمر : تحملتها لحقوق على فانها طباخة لطعامى . خبازة لخبرى غسالة لثيابي ، مرضعة لولدى ، وليس ذلك بواجب عليها ، وسكن قلبي بها عن الحرام ، فأنها أتحملها لذلك .

فقال الرجل : يا أمير المؤمنين ، وكذلك زوجتى •

قال : عمر فتحملها يا أخى فانما هى مدة يسيرة ٠

(من نور الأبصار)

#### محافظته على صحة رعيته

عن أبى وائل قال : من عمر رضى الله عنه بعجوز تبيع لبنا معها في سوق الليل . فقال لها : يا عجوز لا نغشى المسلمين ، وزوار بيت الله ، ولا نشوبى اللبن بالماء ·

فقالت : نعم يا أمير المؤمنين ٠

م مر بعد ذلك فقال : يا عجوز ألم أنصبح اليك ألا تسوبي لينك بالماء ·

فقالت : والله ما فعلت · فتكلمت ابنة من داحل الخباء ، وقالت : يا أماه أغشا وكذبا جمعت على نفسك ·

فسلمعها عمر ، فهم بمعاقبة العجوز ، فتركها لكلام ابننها ، ثم التفت الى بنيه فقال لهم : أيكم يتزوج هذه البنت ؟ فلعل الله عز وجل أن يخرج منها نسمة طيبة منلها .

فقال عاصم بن عمر: أنا أتزوجها يا أمير المؤمنين ، فزوجها اياه · فولدت له أم عاصم · فتزوج أم عاصم عبد العزيز بن مروان ، فولدت له عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه ، وقد ورد فيه ( الناقص والأشيج أعدلا بنى مروان ) فكان هو الأشيج ( وهو الذى قال فيه النبى صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الاسلام بالعمرين ) ·

# مثال من خدمته ومساعدته للفقراء

ان سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه خرج فى سواد اللبل وأخذ يدخل بيتا ثم يخرج منه الى غيره • فرآه سيدنا طلحة وعلم بعض البيوت التى دخلها فلما جاء وقت الصبح دهب سيدنا طلحة

الى ذلك البيت الذى دخله سيدنا عمر ليلا ، فرجه فيه عجوزا عمياء مقعدة (أى تقدر على المشى ) فسألها عن السب بالذى كان يأتى من أجله سيدنا عمر وقال لها : اله يسأل عنى ، ويأتى بما بيتك ؟ يريد سيدنا عمر ، فقالت له : انه يسأل عنى ، ويأتى بما يصلح لى من الأشياء التى أحتاجها ، ثم انه يخرج عنى الأذى (أى أنه كان يقضى لها مصالحها ويخدمها ويحضر اليها ما تحناج البه وينظف لها مسكنها ) .

فقال طلحة ثكلتك أمك يا طلحة ، أعثرات عمر تتبع ؟

وهذه ولا شهدك أعظم خدمة ومساعدة كبرى ، واحسهان للفقراء ، وشفقة بالضعفاء فجزاه الله خير الجزاء .

#### مثال من تواضعه

عن الفضل بن عميرة: أن الأحنف بن قيس قدم على عمر فى وقد من العراق ، قدموا عليه فى يوم صائف (شديد الحر) وهو محتجز بعباءة ويهنأ بعيرا (أى يعالج بعيرا كان مريضا من ابل الصدقة) فقال: يا أحنف ضع ثيابك وهلم فأعن أمير المؤمنين على هذا البعير فانه من ابل الصدقة ، فيه حق لليتيم والمسكين والأرملة .

فقال رجل من القوم : يغفر الله لك يا أمير المؤمنين ، فهل تأمر عبدا من عبيد الصدقة فيكفيك هذا ؟

قال عمر: وأى عبد هو أعبد منى ومن الأحنف هذا ، انه من ولى أمر المسلمين فهو عبد المسلمين ، يجب عليه لهم مثلما يجب على العبد لسيده من النصيحة وأداء الأمانة في المداراة .

فلله أى نفس طاهرة بارة هذه النفس! وأى حنان خالص من رشوائب التصلع والرياء هذا الحنان! وأى خليفة عظيم بعد عمر يحمل نفسه منل هذا العناء، ويضع نفسه فى هذه الرنبة من التواضع والرحمة!

# مثال آخر من تواضعه

في المناقب عن حسن رضى الله عنه قال:

كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه بينه وبين رجل كلام فى شيء فقال له الرجل: اتق الله ، فقال رجل من القوم: أتقول لأمير المؤمنين اتق الله! •

فقال له عمر : دعه فليقلها لى ، نعم ما قال ، لا خير فيكم اذا لم تقولوها ولا خير فينا اذا لم نقلها ·

وليس قول عمر هذا من قبيل التواضع فقط ، بل من قبيل العلم بوجوب النصيحة على المسلمين لأن ( الدين النصيحة ) وبوجوب انتصاح الامام منهم ، ورضاله بنصحهم ، وتذكيرهم له بالتقوى والعدل .

#### مشال آخسر

ذكروا أن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما قدم السام عرضت له مخاضة ، فنزل عن بعيرة وخلع نعليه ، فأمسكهما بيده وخاض الماء ومعه بعيره ، فقال له أبو عبيدة بن الجراح رضى الله عنه ، فد صنعت صنعا عظيما عند أهل الأرض ( يعنى أهل السام ) فصكه عمر في صدره وقال له :

أواه! لو غيرك يقول يا أبا عبيدة · انكم كنتم أذل الناس ، وأحقر الناس ، وأقل الناس ، فأعزكم الله بالاسلام ، فمهما تطلبوا الموزة بغير الله يذلكم الله ·

فهكذا تكون أخلاق الرجال العظام ، الذين رفع الله نفوسهم بفضيلة النواضع ( فان من تواضع لله رفعه ) لا بالكبرياء . وسودهم على الأمم بعزة النفس ، لا بالغطرسة والتجبر ، وجببههم الى الناس بحسن الخلق لا بالخيلاء ، والنفاق والرياء ،

## مثال من حبه لرعيته ، وسهره على مصالحها

أرسل سيدنا عمر الى سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه وهو من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له : قد نزل عند باب المدينة قافلة ، وأخاف اذا ناموا أن يسرق شيء من متاعهم ، فهيا بنا لحراستها ، فسار معه سيدنا عبد الرحمن ، ولما وصلا الى الملكان الذي نزلت فيه القافلة ، قال له سيدنا عمر : نم أنت ، وأنا أحرسها .

ثم جعل يحرس القافلة طـول ليلته والناس نيام ، وعينه لا تنام عن عبادة ربه ٠

#### م*ش*ال من زه*د*ه وقصيده

سأل سبدنا عمر رضى الله عنه بعض الصالحين فقال له . هل رأيت منى سُيئا تكرهه ولا تحبه لى ؟ فقال له : نعم ، سمعت أنك وضعت على مائدتك رغيفين وأن لك قمصب : أحدهما للبل ، والآخر للنهار .

فعدل سيدنا عمر رصى الله عنه عن ذلك ، لأنه علم أن ذلك نبذير واسراف ، وهو لا يريد الا الشيء الضرورى ، وذلك لموفر الاشماء للمسلمين ويحافظ علمها لقوله نعال :

( ولا نبذر تبديرا ان المبذرين كانوا اخوان السباطين ) الاسراء وفد فعل ذلك سددنا عمر لحبه في مصلحة المسلمين وزهده في الدنا .

## متال آخر من زهسده

ومن أمنلة زهده رضى الله عمه ، وكفه عن شهوان الدنيا ، وكان ببده خبرها وثمراتها ، أنه بعد فتحه فارس كان يأنه الذهب وهو خمس الفي ويبكى ويقول : ان الله زوى الدنا عن محمد صلى الله علبه وسلم وأبى بكر ، وبذلها لى ، فأخشى أن يكون عد فعل ذلك ليهلكنى ، ولكن عمر لم يهلك ، ولم تشغله هذه الأموال الهائلة المحمولة له ، فقد زهد فبها جمعيا ، وأصبح يكتفى بالكسرة والتمرة ، وببده خزائن الأرض .

وحكى أن سعد بن أبى وقاص بعد فتحه فارس ، والتهاب جواهر كسرى ، أراد أن يهدى الى عمر جواهر من تلك التيجان . التى كان يتعصب بها هؤلاء الملوك فأرسل رسولا ببعضها ، فذهب من الكوفة الى المدينة ، وهنا يقول : أبيت عمر فوجدته فائما فى الغروب يطعم الناس ، وببده درته ، ويفول : ضع مرقا هنايا ( يرفأ ) اسم خادمه ، ضع حبزا هنا ، حتى أكل الناس وانصرف ، فنبعته حنى دخل مىزله ونادى بروجته أم كلنوم بنت على بن أبى طالب فائلا : هام العشاء يا أم كلثوم فأخرجب له ملحا ملحا جريشا وخبرا يابسا ، وعند لل لمحنى واففا على الباب فنظر الى وقال : كأنك لم نسبع ، فوالله لقد كان طعامكم خبرا من هذا ،

ففلت له . يا أمير المؤمنين أنها أنا رسول سعد ، وقد أرسل لك جوهرتين من تاك كسرى ، وهما معى في هذا السفط ( وعاء كالقفة ) وأريته سفط كان معى فقال : حسنا ، ألفه هناك ، ثم ودعت، وانصرفت الى الكوفة ، فلم أكد أنيخ راحلتى بالكوفة ، حتى أدركنى رسول عمر وقال : أجب أمير المؤمنين .

فرجعت ، فاذا بعمر واقفا وبيده الدرة وقال : ويل أمك ماذا صنعت بى ؟ فما هو بعد أن نركتنى ونمت أتى الى ملكان فأمسكا بى وقادانى الى السفط فاذا هو سعلة من النار ، فخذه عنى وبعه وفرق ثمنه على المسلمين •

#### مثسال آخسر

حرج عمر رضى الله عنه من المسجد ( والجارود العبدى ) معه فينما هما خارجان اذا بامرأة على ظهر الطريق فسلم عليها عمر فردت عليه السلام • ثم قالت : رويدك يا عمر حتى أكلمك كلمات قليلة • فقال لها : قولى •

قالت: يا عمر ، عهدى بك وأنت نسمى عميرا فى سوق عكاظ تصارع الصبيال ، فلم تذهب الأيام حتى سميت عمر ، ثم لم نذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين فاتق الله فى الرعية ، واعلم أنه من خاف الموب ، وخسى الفون ، فبكى عمر رضى الله عنه ،

فقال (البحارود) للمرأة: قد اجترأت على أمير المؤمنين وأبكيته ففال عمر: دعها؟ أما تعرف هذه يا جارود هذه (خولة بنت حكيم) التي سمع الله قولها من فوق سبع سموات ، فعمر والله أحرى أن يسمع كلامها .

أراد بذلك قوله نعالى : (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله) المجادله ·

#### مثال من شفقته ورحمته برعيته

كان رضى الله عمه رحيما ، سفيقا بالناس · دخل عليه أحد عماله فوجده مستلقبا على ظهره ، وصبيانه بلعبون حوله ، فأنكر ذلك عليه ·

فعال عمر: كبف أنت مع أهلك ؟

فال : اذا دخلب سبكت الناطق •

فعال له: اعتزل عملنا ، فانك لا ترفق بأهلك وولدك ؟ فكيف ترفق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم ؟

# احترامه للشرع والحق

لما رأى عمر رضى الله عنه الرجال يغالون فى مهور النساء ، أراد أن يجعل لها حدا ، فخطب المسلمين فى المسجد مشهرا الى ذلك .

فردت علبه امرأة وقالت : كبف نفعل هذا ؟ وقد وقال الله تعـالى :

( وان أردتم أستبدال زوج مكان زوج وآتيتم احداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئا ) انساله •

فرجع عمر عن رأيه وقال : أصابت امرأة ، وأخطأ عمر ٠

# مثال من عفته وأمانته وحرصه على مال المسلمين

حدثنى محمد بن عبيد قال : حدثنا سفيان بن عسنة عن ابن أبى تجيع قال :

لما أتى عمر بتاج كسرى وسنوارية جعل يفلبه بعود كان فى يله و يقول : والله ان الذى أدى الينا هذا الإمنين .

فقال رجل : يا أمير المؤمنين أنت أمين الله ، يؤدون اليك ما أديت الى الله ، فاذا رتعت رتعوا ·

قال: صدقت ٠

# مثال آخسر

يحكى أن روجه سيدنا عمر رضى الله عنه (أم كلنوم) بنن الامام على وبنت فاطمة الزهراء ، بنت الرسول عليه الصلاة والسلام ، استهت نفسها الحلوى فقال لها : لبس لنا ما نسترى به •

فقالب : أنا أستفضل من نففننا في عدة أيام ما نسترى به ففال لها : افعلى ، ففعلت ذلك ، واجتمع لها في أيام كنرة شي يسير ، فلما عرفته ذلك ليسترى به الحلوى أخذه فرده الى ببت المال · وقال : هذا يفضل من نفقننا ، وأسقط من نفقته بمقدار ما نقصت كل يوم ، وغرمه لبيت المال من ملك كان له ·

وفي ذلك قال المرحوم حافظ بك ابراهيم:

يوم انسهب زوجة الحلوى فقال لها:

من أين لي نمن الحلوي فأشربها ؟

لا ىمتطى شىسهوات النفس جامحة

فكسرة الخبز عن حلواك نجزيها

وهل بغى بيب مال المسلمين بما

نوحى البك اذا طاوعت موجيها ؟

أى لا نسعى شهوات النفس . فان مال بنت المسلمين لا يكفى لتسهواتك اذا استرسلت فيها ٠

قال ٠ لك الله اني لسيت أرزؤه

ما لا لحاجة نفس كنب أبغيها

لكن أجتب ضيئا من وظيقتها

فی کل پـــوم علی حال أســـویها

حتى اذا ما ملكنا ما مكافئها

شريتها تم اني لا أثنها

قال : اذهبی واعلمی ان کنت جاهله

أن الفناعية تغنى نفس كاسيها

وأقبل بعسد خمس وهي حاملة

دريهمات لتقضى من تسهيها

فقال : نبهت منى غافسلا فدعى

هذى الدراهـم اذ لاحق لى فيهـما

ويلي على عمـــر يرضي بموفيـــة

على الكفساف وينهى مستز يديها

أى نبهتنى لما يجب على أن أفعله ، ولا حسق لى فى هذه العربهمات لانها أمكن توفيرها من مرتب الوظيفة ) وقد وعد ألا يأخذ من مال المسلمين الا ما بصلحه ، ويصلح عباله بالمعروف .

ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى فقومى لبيت المال رديها كذاك أخالاقة كانت وما عهادت بعد النيوة أخالاق نحاكيها

# شراؤه ظلامة امرأة بخمسية وعشرين دينيادا

قيل: لما رجع عمر رضى الله عنه من السّام الى المدينة ، انفرد عن الناس ليتعرف أخبار رعيته ، فمر بعجوز في خباءلها ، فقصدها فقالت :

ما فعل عمر رضى الله عنه ؟ قال : قد أقبل من السام سالما ٠

فقالت : يا هذا لاجزاه الله خيرا عنى · قال : وله ؟ قالت :

لانه ما أنالني من عطاياه منذولي أمر المسلمين دينارا ولا درهما •

فقال : وما يدرى عمر بحالك ، وأنت في هذا الموضع ؟

فقالت: سبحان الله، والله ما ظننت أن أحد يلى على الناس ولا يدرى ما بين مشرقها ومغربها • فبكى عمر لضى الله عنه وقال: واعمراه! كل واحد أفقه منك حتى العجائز يا عمر • ثم قال لها: يا أمة الله بكم تبيعينى ظلامتك من عمر ؟ فأنى أرحمة من النار • فقلت: لا تهزأ بنا يرحمك الله •

فقال عمر: لست أهزأ بك ، ولم يزل بها حتى اشترى ظلامتها بخمسة وعشرين دينارا ، فبينما هو كذلك اذ أقبل على بن أبى طالب وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهما فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين • فوضعت العجوز يدها على رأسها وقالت: واسوأتاه! شتمت أمير المؤمنين في وجهه •

فعـال لها عمر رضى الله عنه : لا بأس عليك ، يرحمك الله .

نم طلب قطعة جله يكتب فيها فلم يجد ، فقطع قطعة من مرقعته وكتب فيها :

( بسم الله الرحمن الرحيم ) • هذا ما اشنرى عمر من فلانة ظلامتها منذ ولى الخلافة الى يوم كذا وكذا بخمسة وعشرين دينادا . مما تدعى علبه عند وقوفه فى المحشر بين يدى الله تعالى ، فعمر برىء منه •

(شهد على ذلك • على ، وابن مسعود ) •

نم دفعها الى ولده وقال : اذا أنا مت فاجعلها في كفني ألقى بها ربى •

# اختبار عمر للقضاة والقوادو الأمراء

حدث مرة أن (عمر) ساوم بفرس فركبها ليختبرها فعطبت · فقال عمر: لصاحبها: خذ فرسك · فقال الرجل: لا أخذها وقد عطبت ·

قال عمر : اجعل بينى وبينك حكما · فقال الرجل : رضبب (شريحا ) ·

فتحا كما اليه! فقال شريح: يا أمير المؤمنين خذ ما ابتعت . آو ردكما أخذت!

فقال عمر : وهل الفضاء الاهكذا ؟ سر الى الكوفة قاضيا عليها ٠

قالوا : وانه لأول يوم عرف فيه عمر (شريحا ) ٠

ويقى (شريح) قاضيا هناك ستين سنة ، وأى صفات اوجب للقاضى من حرية الارادة ، ومن الاستقلال فى الرأى · ذلك الاستقلال الذى رفع ضريح ليقضى على عمر فى حضرته ، وهو أمير المؤمنين : لقد لحها عمر فى شريح فرفعه الى مقام القضاء ·

( الجديلي بك )

# نص الكتاب الذي كتبه عمر بن الخطاب الى عبد الله بن قيس

نظرا لما استمل عليه هذا الكتاب من القواعد الصحيحه لنظام القضاء والحكم تذكره بنصه قال:

بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد الله عمر أمير المؤمنين الى عبد الله بن قيس سالم عليك • أما بعد ـ فان الفضاء فريضة محكمة ، وسنة متبعة ، فافهم اذا أدلى اليك فانه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له •

آس بين الناس في مجلسيك ، وفي وجهك وفضائك حنى لا يطمع شريف في حيفك ، ولا يبأس ضعيف من عدلك ، البينه على من ادعى ، والسمين على من أنكر والصلح جائز بين المسلمين الاصلح أحل حراما أو حرم حلالا ، ومن ادعى حقاً غائبا أو ببنة فاضرب له أمدا بننهى اليه ،

فان بيمه أعطيته بحقه ، وان أعجزه ذلك استحللت علمه القضمة · فان ذلك أبلغ فى العذر وأجلى للعلماء ، ولا يمنعنك قضاء فيه البوم فراجعت فبه رأيك فهديت فبه لرشدك أن براجع فيه الحق · فان الحق فديم لا يبطله شىء ، ومراجعة الحق خر من المادى فى الباطل ·

والمسلمون عدول بعضهم على بعض الا مجربا علبه سهاده زور، أو مجلود في حد ، أو ظينا في ولاء أقرابة ، فأن الله تعالى تولى من العباد السرائر وستر علمهم الحدود الا بالبنات والإيمان .

نم الفهم الفهم فيما أدلى اليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة ، نم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمتال ، نم اعدد فيما ترى الى أحبها الى الله وأسبهها بالحق .

واياك والغضب والغلق والضجر والتأذى بالناس والتنكر عند الخصومة · فان القضاء علم في مواطن الحق مما يوجب الله به الأجر، ويحسن به الذكر ·

فمن خلصت نيته في الحق واو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس ومن تزين بما لسس في نفسه سانه الله • فان الله نعالى لا يقبل من العباد الا ما كان خالصا فما ظنك بنواب عند الله في عاجل رزقيه وخزائن رحمته ، والسيلام عليك ورحمنة الله ( التجديلي بك ) •

#### وفاة سيدنا عمر رضى الله عنه وسيب وفاته

توفى عمر رضى الله عنه فى أواخر ذى الحجة سنة ٢٣ من الهجرة وعمره ٦٣ سنة ، ومدة خلافته ١٠ سنين وستة أشهر ، شهيدا بيد ( أبى للؤلؤة عبد المغيرة بن شهية ) وهو غلام مجوسى اسمه ( فيروز ) حين تربص له هذا الشقى حتى دخل المسجد وكبر الناس وراءه ، فانقض عليه وطعنه بخنجر ، وطعن معه ثلاثة عنسر رجلا ، ماتمنهم سبعة ، ولما قبضوا عليه نحر نفسه ، فقال عمر رضى الله عنه حين أدركه النزف : قولوا لعبد الرحمن بن عوف فليصل بالماس ، ثم غلب على عمر النزيف حنى غنس عليه ٠

فكان موت سيدنا عمر بهذه الكيفية الوحشية أول مصيبة وأعظم خطم خطب حل بالمسلمين بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم •

ودفن عمر بالروضة السريفة الني بها قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال حافظ بك في مقتل سيدنا عمر لضي الله عنه:

مولى المغيرة لاجادتك غاديسة من رحمة الله ما جادت غواديها

مزقت منه أديما حسوه همم فى ذمة الله عاليها وماضيها

طعنت خاصرة الفاروق منتقما من الحنفية في أعلى مجاليها

فأصبحت دوللة الاسلام حائرة

تنسكو الوجيعة لما مات آسيها

مضى وخلفها كالطود راسسخة وزان بالعسدل والتقوى مغانيها

#### سيدنا عمر والنسوري في الغلافة

سيدنا عمر رضى الله عسه أول من أمر بالتساور لانتخاب الحليفة ، وأما قبله فكانت بوليته بالاستخلاف ·

هدم النبى صلى الله عليه وسلم أبا بكر للصلاة ، فرضى به المسلمون لأمر دنياهم ، كما رضبه النبى صلى الله عليه وسلم لأمر ديهم .

م اسمخلف أبو بكر عمر رضوان الله عليهما ٠

والما حدث حادث أبى لؤلؤة لم يرد عمر الاستخلاف ، بل آراد ان لا ينحمل تبعتها مينا كما تحملها حنا ، فلم يعهد بها الى شخص وجعلها سورى فى النفر الذين توفى رسول الله صلى الله علبه وسلم رهو عنهم راض ، فدعى على ابن أبى طالب ، وعنمان بن عفان . الذوبر بن العوام ، وسعد بن أبى وقاص وعبد الرحمن بن عوف . وأمرهم أن ينساوروا فى أمر الخلافة ، وقال لهم : انتظروا أخاكم طلحة بن عبيد الله ثلانا فان جاء والا فاقضوا أمركم ، لبشهدكم عبد الله بن عمر ، وليس له من الأمر شىء ، قوموا فتساوروا ، ولبصل بالناس صهيب .

ثم قال لأبى طلحة الأنصارى : يا أبا طلحة ان الله أعز بكم الاسلام فاخنر خمسين رجلا من الأنصار ، وكونوا مع هؤلاء الرهط حتى يخناروا رجلا منهم .

وقال للمقدار بن الأسود: اذا وضعتمونى فى حفرتى ، فاجمع هؤلاء الرهط وقم على رءوسهم ، فان اجتمع خمسة على رأى واحد ، وأبى واحد فاشدخ رأسه (كسره) بالسيف ، وان اجتمع أأبعة ورضوا ، وأبى الاثنان فاضرب رأسيهما ، فان رضى ثلاثة وحلا وثلائة رجلا ، فحكموا عبد الله بن عمر ، فان لم يرضوا بعبد الله ، فكونوا

مع الذين فبهم عبد الرحمن بن عوف ، واقتلوا الباقين ال رعموا عما اجتمع عليه الناس ·

وفي هذه القصة فال المرحوم حافط ابراهيم بك : يا رافعا راية السيوري وحارسها جزاك ربك خبر عن محبيها لم ياهك النزع من تأييد دولسا وللمنسية آلام بعانيها لم أنس أمرك للمقدار يحمله الى الجماعة انذار أو تنبيها ان ظل بعد نـــلان رأيها شـــعبا فجرد السبف واضرب في هواديها فاعجب للمسوة نهس ليس يصرفها طعم المنبة مرا عن مراميها وری عمید بسی النسوری بموضعها فعاني ما عاش يبنيها ويعليها وما استسبه برأى في حكومته ان الحكومة نغرى مستبديها رأى المحماعة لا تسسم البلاد به

# نبذ من حكمسه

رغم الحلاف ورأى الفرد يسقيها

من كام سره كان المخمار في يده \* أعقل الناس أعذرهم للناس • ما الخمر صرفا بأذهب لعقول الرجال من الطمع • لو ان السمكر والصبر بعران لما بالبيت أيهما أركب • اتقوا من بغضه قلو يكم •

أخيفوا الهوام فبل أن نخمفكم .

افتصاد في سنة ، خبر من اجتهاد في بدعة ٠

أشقى الولاة من سفيب به رعينه ٠

لا يكن حلك كلفا ، ولا بغضك نلفا .

مروا ذوى القرابان أو يسراوروا ولا ينجاوروا •

من لا يعرف السركات أجدر به أن يقع فيه ٠

من اتهى الله لم ينسف غيظه ، ومن خاف الله لم بهعسل ما يريد .

ولو لا القبامة لكان غير ما ترون ٠

# نبذ من كسلامه

كان رضى الله عنه يفول: اللهم ارزقنى شهادة في سبيلك، أحمل موتى في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم •

ولما احتصر كانت رأسه في حجر ولده عبد الله فعال له : يا ولدى ضع رأس على الأرض ، فغال له عبد الله : وما عليك ان كانت على فحذى ، أم على الأرض ، فغال : ضعها على الأرض ، فوضع عدد الله رأسه على الأرض فقال : ويلى وويل أمى ان لم يرحمنى ربى ، ثم قال : وددت أن أخرج من الدنيا كما دخلت لا أجر ولا وزر على ،

ومن كلامه أيضا · حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزيوا أنفسكم قبل أن توزنوا ، قانه أهون عليكم من الحساب غذا ·

# شادرات من خطب عمر بن الخطاب ١ ـ اول خطبة لعمر

بعد أن بويع عمر بالخلافة بعد وفاة أبى بكر ، صعد المنبر فقال كلمة قصيرة اشتمات على سياسته الني اعتزم أن يسوس بها النياس .

فقال ، يعد حمد الله والنناء عليه بما هو أهله :

( انما منل العرب كمتل جمل أنف ( ذلول ) انبع قائده ، فلينظر قائده ، أين يقوده ، أما أنا فورب الكعبة الأحملنكم على الطريق ) •

وقد أراد بالطريق الطريق الأفوم الذي لا اعوجاج فيه ٠

#### ٣ ـ خطبته رضى الله عنه أا ولى الخلافة

لما دفن أبو بكر الصديق رضى الله عنه ، صعد عمر المنبر فبجلس ، ثم قام ، فحدد الله وأثنى عليه ، وصلى على نبيه ، ثم قسال :

أيها الناس ، انى داع فأمنوا ، اللهم انى شديد فألنى لأهل طاعتك بموافقة الحق ابتغاء وجهك والدار الآخرة ، وارزقنى السدة على أعدائك وأهل الدعارة والنفاق ، من غير ظلم منى لهم ولا اعتداء

عليهم اللهم الى ننحيح فسخنى فى نوائب المعروف قصدا من غير سرف ولا تبذير . ولا رباء ، ولا سمعة ، واجعلنى أبتغى بذلك وجهك، والدار الآخرة .

اللهم الزفى خفض الجناح ، ولين الجانب للمؤمنين .

اللهم انى كبر الغفلة والنسيان فألهمنى ذكرك على كل حال .. ودكر الموت في كل حين ٠

اللهم انى ضعيف عن العسل بطاعتك ، فارزقنى النشاط فيها ، والقوة عليها بالنبة الحسنة التي لا تكون الا بفضلك وتوفيقك .

الهم ثبتنى بالقين والبر والتقوى ، وذكر المقام بين يديك والحياء منك ، وارزقنى الخسوع فيما يرضيك عنى ، والمحاسبة لنفسى ، واصلاح الساعات ، والحذر من الشبهات .

اللهم الزقنى النفكر والتدبر . لما يتلوه لسانى من كتابك ، والفهم له والمعرفة بمعانيه . والنظر في عجائبه ، والعمل بذلك ما بقبت انك على كل شيء قديز .

#### ٣ - ان خطبة لسه

ما كان الله لبراني أن أرى نفسي أهلا لمجلس أبي بكر • فنزل مرقاة فحمد الله وأثنى عالمه ثم قال :

( اقرآوا القرآن تعرفوا به ، واعملو به ، تكونوا من أهله ، وزنوا به أنفسكم فبل أن توزنوا ، ونرتبوا للعرض الأكبر ، يوم نعرضون على الله لا تخفى منكم خافية ، انه لم يبلغ حق ذى حق أن

يطاع في معصيه الله ، ألا واني أنزلت نعسى من مال الله بسزله لى الينيم ، ان استغنيت عقف وان افتقرت أكلت بالمعروف ) .

#### ٤ ـ من خطبة له

# بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال:

( یأیها الماس انی قد ولیت علبکم ، ولولا رجاء أن أکون خیرکم لکم ، وأفواکم علیکم ، وأشدکم استصلاحا بما یعوب عن مهم أمورکم ما تولیت ذلك منکم ) •

ولكفى عمر مهما معزنا موافقة الحساب بأخذ حقوقكم . كبف آخذها ؟ أين أضعها ؟ وبالسعر فبكم ، كبف أسير ؟ فربى المسعان .

فان عمر أصبح لا يمق بفوة ولا حباة ، ان لم يتداركه الله عز وجل برحمنه ، وعونه ، وتأييده ) •

#### ه \_ من خطبة له في الحث على حسن معاملة الرعية

( يأيها الماس ، انى والله ما أرسل عمالى اليكم ليضربوا أبساركم ، ولا لمأخذوا أموالكم ، ولكنى أرسلهم اليكم ليعلموكم دمنكم ، وسنتكم ، ويقضوا ببنكم بالحق ، ويحكموا ببنكم بالعدل ، فمن فعل به شىء سوى ذلك فليرفعه الى ، فوالذى نفس عمر بيده لأقصنه منه ) .

فو ثب عمرو بن العاص فقال : يا أمير المؤمنيين ، أرأيت ان كان رجل من أمراء المسلمين على رعيته فأدب بعض رعيته انك لنعصمه منه ؟ عال : اى والدى نفس عدر ببده ، ادن لافصيله منه ، وكلف لا انساء منه ، وقد رايب رسول الله صالى الله عليه وسيام يعيض من السيله ؟

الأ لا تصربوا المسلمين فندلوهم ، ولا تجروهم فيفدوهم ، ولا تجروهم فيفدوهم ، ولا تخروهم في فضيعوهم ، ولا تنزلوهم الغياض فيضيعوهم ، وكان عمر ادا باغه عن عامل من عداله ربيبة في معصية لم يمهله الله بعراه ، لأن استصلاح الرعبة بضرره بالعزل خير من الابفاء عليه مع صرر الرعبة ،

# ٦ ـ س خطبة له في الحث على السمى

لا بفعه أحدكم عن طلب الررق وهو يقول: اللهم اررفني ، وله عنه ان السماء لا دطر دهبا ولا فضه ، والله تعالى انما يرزق الناس بعضهم من بعض فقد قال نعالى:

ر فاذا قضب الصلاة فانتسروا في الأرض وابتغوا من فضل الله رادكروا الله كنيرا لملكم تفلحون ) الجمعة •

# ٧ ـ خطبة له في الوعظ

ايها الناس انه أبى على حين وأنا أحسب أن من يقرأ القرآن أنه اديا يريد به الله وما عنده • ألا وقد خيل الى أن أقواما يغرؤن الغرآن يربدون به ما عند الناس ، ألا فأريدوا الله بقرأنكم ، وأريدوه باعمالكم . فأنا كنا نعرفكم اذ الوحى ينزل ، وأذ النبى صلى الله عليه رسلم بين أظهرنا ، فقد رفع الوحى ، وذهب النبى صلوات الله نعالى عليه ، فأنما نعرفكم بما نقول لكم •

ألا فمن أظهر لنا خير ظنما به خبرا وأثنينا به عليه ، ومن أطهر لما شرا ، وأبغضاه عليه ·

افد عوا (كفوا) هذه النعوس عن سهوانها فانها طلعة عادكم الا نقد عوها ننزع بكم الى شر غاية ·

ان حدا الحق نقيل مرىء ، وان الباطل خفيف وبى ، داوك الخطبئة حير من معالجة التوبة ، ورب نظرة زرعت شهوة ، وشهوة ساعة أورثت حزبا طويلا ،

#### ٨ ـ خطبة له في الوعظ أيضا

انما الدنبا أمل محنرم ( منتفص ) وأجل منتفص ، وبادع الى دار غبرها وسير الى الموت لبس فبه تعريج ، فرحم الله امراء فكر في أمره ، ونصح لنفسه ، وراقب ربه ، واستقال ذنبه .

بئس الجار الغمى ، يأخذك بما لا يعطيك من نفسه ، فان أببت لم يعذرك و اياكم والبطنة ، انها مكسد قلصلاة ، ومفسدة للحسم ، ومؤدية الى السقم ، وعليكم بالقصد في قوتكم ، فهو أبعد من السرف، أصبح للبدن ، وأقوى على العبادة ، أن العبد لن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه و

# ٩ ـ من خطبة له يخاطب بها الشغب الاسلامي

أيها الناس ؛ انما كنا نعوفكم ، اذ بين أظهرنا النمى صلى الله عليه وسلم واذ ينزل الوحى ، واذ ينبئنا الله من أخياركم . الاران

النبى صلى الله علبه وسام فد انطلق وانفطع الوحى فانما سرفكم بما نقول لكم .

من أظهر منكم خيرا ظننا به خبرا وأجبناه عايه ، ومن اظهر لنا شرا ظمنا به سرا وأبغضناه علبه ، سرائر كم بينكم وبين ربكم ، ألا وائي والله ما أرسل عمالي البكم ليضربوا أبنساركم ، ولا لبأخذوا أموالكم ، ولكن أرسامهم لبعلموكم دينكم ويسلكوا بكم سننكم فمن رأى غير دلك فابرفعه الى فوالذى نفسى بيده لاقتص منه .

# بعض كتبسه ١ - كتب الى عامله بالبصرة ينصحه

أما بعد ، فقد أصبحت أمير بقول فيسمع لك ، ويأمر فينقد أمرك ، فيالها من نعمة أن لم نرفعك قوق قدرك ، ويطغيك على من دونك ، فاحترس من النعمة أشد من احتراسك من المصيبة ، وإياك أن تسقط لاشوى لها ( لا بقية لها ) ونعتر عنرة لا لعا لها ( لا اقالة لها ) .

# كتب الى أبى موسى اشعرى ينصيحه

أما بعد ، فأن للماس نفرة عن سلطانهم ، فأعوذ بالله أن مدركنى وأياك عوماء مجهولة ، وضغائن محمولة ، وأهواء متبعة ، ودينا مؤترة ، فأقم الحدود ولو ساعة من النهار ، وباسر أمور المساسين وافتح بابك لهم ، انها أنت رجمل منهم ، غير أن الله حملك المهام حدلا .

وقد بلع أدير المؤمنين أنه فسمت لك ولأهل بينك عنشة في أباسك ومطعمك ومركبك ، لنس للمسلمين منلها .

فاياك يا عبد الله أن يكون كالبهيمة ، عمها في السمن ، والسدى حتفها واعلم أن للعامل مردا الى الله فاذا زاغت رعينه ، وأن أشتقى الناس من شقبت به رعيته ( وأسعد الناس من سعدت به الناس والسلم

#### ٣ ـ كتب الى معاوية ينصحه

أما بعد ، فانى لم آلك ى كتابى الليك ونفسى خبرا · ابالـ والاحتجاب دون الناس ، وأن للضعيف وأدنه ، حتى تبسط لسانه . وتجرىء قلبه ·

و تعهد الفريب ، فانه اذا طال حبسه ، وضاق اذنه ، ترك حمه ، وضعف قابه ، وانما ترك حقه من حسبه ، واحرص على الصلح بين الناس ما لم يستبن لك الفضاء ، واذا حضرك الخصمان بالبنبة العادلة والايمان القاطعة فأمض الحكم .

# ٤ ـ كتب الى حذيفة بعد أن ولاه مدائن كسرى يقول:

انه بلغنى أنك تزوجت امرأة من أهل المدائن ، من أهل الكتاب فطلقها ، فكتب الليه : لا أفعل حتى تخبرنى : أحلال أم حرام ك وما أردت بذلك ، فكتب اليه : لا ، بل حلال ، ولكن فى النساء الأعاجم خلابة وخدع ومكر فأن أقبلتم عليهن غلبنكم على نسائكم . فقال حذيفة : الآن أطلقها ، تلك المحاورة تدل على مبلغ ما عنى به عمر لسدامة الدولة وسلامة الأمة وكرهه لزواج سفراء الدول وممنلها

من الأجنبيات وما ينداحل السياسة القوميه من الرهن في دلك السببل ، وما يصيب روح المجتمع من ذلك الصنيع ·

# ٥ - كتاب عمر الى قائده أبى عبيدة بن الجراح بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد الله بن الحطاب الى أبى عبيدة بن الجراح سلام علبك \_ فانى أحمد الله الدى لا اله الا هو ، وأصلى على نبيه محمد صلى الله عليه وسمام وأسمره ملبا (كبرا) على ما وهب من النصر للمسلمين ، وجعل العاقبه للمتقين ، ولم يزل معينا لطيفا .

وأما قولك : الك لا تقيم ( بانطاكية ) لطيب هوائها فالله عن وجل لم يحرم الطببات على المتقين ، الذين يعملون الصالحات . فقال تعالى في كتابه العزيز :

# ( يأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صلحا الى بما تعملون عليسم ) •

وكان بهجب علىك أن نريخ المسامين من تعبهم وتدعيهم يرغدون في مطعمهم ويريحون الأبدان النصبة في قتال من كفر بالله ·

هكذا كان ينظر عمر الفساروق الى الدنيا ويسمن الطرائق العمرانية لعماله •

فليعرف ذلك المتماوتون الذين يرفضون بالعيش الدون ويمنعون من الحباة بذل المقام وهم بحسبون أنهم يحسنون صنعا ألا ساء ما يعملون .

# ٦ - كتنب ألى ابنه بنصسته

أما بعد ، فانه من انقى الله وقاه ، ومن بوكل علبه كفاه . ومن شكر له زاده . ومن أقرضه (أى نصدق على الففراء) جزاه فاجعل التقوى عماد قلبك ، وجلاء بصرك ، فانه لا عمل لمن لانه له ( انما الأعمال بالنيات ) ولا أجر لمن لاحسنة له . ولا جديد لمن لا خلق له .

# أولا عمر رضي الله عنه

وأما أولاده رضى الله عنه فنلاثة عسر ولدا : تسعة بنين . وأربع بنات أما البنون فهم : (عبد الله) ويكنى أبا عبد الرحس . (وعبد الرحمن الأكبر) شقيقه ، وأمهما زينب بنت مظعون الجسحى (وزيد الاكبر) ، وأمه أم كلنوم بند الامام على كرم الله وحهه .

- ( وعاصم ) ، وأمه جملبة بنت عاصم نابت .
  - ( وعياض ) ، وأمه عالكة بـت زيد ·
- ( وزيد الأصسفر ، وعبد الله ) وأمها مليكة بنت جرول الخزاعية .
- ( وعبد الرحمن ) الأوسط ، ( وعبد الرحمن ) الأصغر ، ويكى أبا شنحمة وهو الذي ضربه عمر في الحد حتى مات كما جاء في بعض الأخبسار .

وأما البنات الأربع فهن : (حفصة ) زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، (ورقية ) وهي شقيقة زيد الأكبر ، (وفاطمة ) أمها أم حكبم بنت الحارث ، (وزينب ) أمها فكيهة •

والجميع مذكورون بالتفصيل في كناب نور الأبصار ٠

#### كلمة عامة عن عمر بن الخطاب

ان فتد الاسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد ، قاسا يفخر بعمر بن الخطاب رضى الله عنه ، هذا الرجل العظيم الذي كان فبل اسلامه حربا على الاسلام ، فأصبح بعد اسلامة نعمة ورحمة على الاسلام ، وكان في سخصينه بالغ الذروة ظاهر العظمة ، وفي عيد خلافته صاحب فضل كبير جدا في تنبيت دعائم الاسلام ، وتوته ، وانتشاره ولذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (اللهم أعز الاسلام بعمر) .

وكان فى دحوله فى الاسلام الدياد وقوة للمسلمين ، وكانت له عى زمن النبى صلى الله عليه وسلم ، وفى عهد أبى بكر الصديف ، المواقف المخطيرة ، والآداء الصائبة .

ولما ولى اخلافه سار فيها سير محمودا ، وتم فى زمنه في أقطار السيام ، وفلسطين ، ومصر ، والعراف ، وانتهاء حكم دولنين عظيمين فى هذه الاقطار ، وهما دولتا الفرس ، الروم ، وتأسيس الملك العربى الاسلامى تأسيسا حقيقيا .

وكانت الخطط الني اننصرت فيها جيوس المسلمين بتدبيره ، وحسن رأيه ولم يكن عهده قاصرا على الفتوحات ، بل بدأ بوضع الأساسات الننظيمية لحسن ادارة البلاد ، وتدبير شئوونها ، ويرجع دلك الى الصفات السامية الني كان متحلبا بها ، من عزم ، وحزم ، وشدة ، وحنكة ، وحسن تدبير ، والى الرجال العظام الذين قادوا الجبوش ، وولوا اداره الأقطار ، فكيانوا أحسن منال للعزم ، والسجاعة ، العدل ، والادارة الصالحة أيضا كخاله بن الوليد ، وأبى عبيدة الجراح ، وعمرو بن العاصى ، ومعاوية بن أبى سفيان ، وسعد ابن أبى وقاص ، والأحنف بن قبس ، وأمثالهم ،

وكان عمر يحب رعينه حبا جما ، ويحب ما يصلحها ، ويكره ما يفسدها ساسها بسياسة تعر به الى القلوب ، فكن عفيفا عن أموالهم عادلا بمنهم ، مسويا بين الناس ، لم يكن قوى يطمع أن يأخد آكثر مما له ، ولا ضعيف يحاف أن يضبع منه ماله .

كان رضى الله عنه حكيما يضع الشيء في موضعه ، يشند حبا، ويلين حدما ، حسبما نوحى ألله الأحوال التي هو فيها •

عرف المرب معرفة تامة ، وعرف ما يصاح أنفسها ، فسيرها في الطرين الذي لا تألم فبه ، فصيرها أمة حرة لا تستطبع أن تنظر الى خسف يلحفها من أى السان ٠

ولذلك أتعب عمر من بعده ، فان النفوس التي تحنمل للعرب ما احتمله عمر قليلة في الديا بأسرها ، والا فأين ذلك الرجل الذي يفني في مصلحة رعيته ؟ ولا يرى لنفسه من الحفوق الا كما لأدناهم مع تحمله مشقات الحياة وأتعابها .

وكان عمر رضى الله عنه متسددا في صالح المسلمين . رؤفا بالرعمة منبصرا بحقوفهم ، بعبدا عن كل أبهة وزخرف ، شديدا على عماله ، لا بسماهل في صغيرة ولا كبيرة ، ولا يسمح لأحد من عماله أن يكون مستبدا ، خارجا عن جادة العدل والحق في سيرته العامة والخاصة . عفيفا عن أموال المسلمين عفة تامة ، فنرك بسيرته وعدله وصفاته أحسن المنل ، وصار علما من أعلام التاريخ الاسلامي عامة . والعربي خاصة .

ومما يؤس عنه ، أنه خطب مرة فقال : من رأى فى اعوجاحا فليقومه ، فقام البه أعرابى وقال له : والله لو رأينا اعوجاجا لاومناد بسموفنا ·

فقال عمر : الحمد لله على أن وجد من بقوم اعوجاسي ٠

وفى ذلك عبرنان: الاولى ، أن الخليفة يرى حق الرعية فى معويمه والانتفاد فيما يعمل ، ويستحها هذا الحق جهارا ، والثانيه أن العرب لم يكونوا يعرفون المواربة ، فكان كلامهم صريحا مملوا بالقوة والجراءة .

ومن نظر في سيره عدر نظره خبير محفق ، رأى آنه كانت في عدر خصال كريده ، جعلت الامة تحبه ، ولا يرى واحد فبها هوادة في طاعة أمر كبيرهم فبل صغيرهم ، وأبيهم قبل منقادهم ، فقد عرفوا منه قبل كل شيء آنه ضمحي بنفسه في مصاحة الأمة ، لا يهمه من امر نفسه شيء ، الا أن يمكون مع الله في جميع أموره ، لا يرى لنفسه حمّا أن يهمنع في هذه الدنيا بأكنر مما يتمتع به أفقر رجل من أمته ، نجد ذلك في مأكله ومشربه ومابسه بننما كنير ممن معه قد أقبلت عليهم الدنيا فأخذوا منها حظا عظيما .

ثم عرفوا منه أنه للعامة قبل الحاصة ، لكل هؤلاء الى مالهم من الحول والحبلة في هذه الحياة ، ويقبل هو على عامة الناس وضعافهم في قدة ويهم وينظر في صيغار أمورهم وكبارها ، لا يبالى ما جمعيبه من نعب الجسم فيما هو بسبيله .

ان سكا البه سماك البه جور عامله ، أو اساءة أصابنه منه ، جمع بينهما في صعيد واحد ، وأنصف ذلك الضعيف الصغير ، من الفوى الكبر لذلك كانت قلوب الأمة معه ، عرفوا منه بعد ذلك خلالا ضريفة أدبه بها القرآن الكريم من الحق ، والعدل ، والأمانة ، والصدف ، والصدر في الساساء والفراء والوفاء بالعهد .

وكفاه سرفا وفخرا قول النبي صلى الله عله وسلم فبه : ان الله جعل الحق على لسان عمر ·

كل تلك الصفات تحلى بها عمر بن الخطاب فأتعب من بماءه ·

هذا وتاريخ عمر رضى الله عنه حافل بالأمور الجسام ، جعلمه سابقا على كل من أبي بعده ، وجعلت كبار أصحاب و الله صاى الله عليه وسلم يسعرون بأن الاسلام فقد يفقده أهم و أركانه ، بدليل أنه جاء عبد الله بن سلام ، وقد صلى علي يوم وفائه فقال : والله لتن كنتم سبقتموني بالصلاة يه لا تسبقوني بالناء عليه ، فقام عند سريره وقال : نعم أخو الابركنت يا عمر جوادا بالحق ، بخيلا بالباطل ، طيب الظرف ، و مداحا ، ولا مغنابا ، نم جلس ودخل عليه على بن أبي طالب الله وجهه وهو مسجى فقال : رحمة الله عليك ، ما من أحد أحق أن ألقى الله بما في صحيفنه بعد صحيه النبي صلى الله عليه من هذا المسجى .

وقال سعيد بن زيد: ان موب عمر تلم الاسلام بلمه لا الى يوم الفيامة ، وقال أبو عبيدة عامر بن الجراح يوما ، وهو عمر: ان مات عمر رق الاسلام ، وقال حطيفة : كان الاسلام ق عمر كالرحل المقبل لا يزداد الا قربا ، فلما قبل عمر رحمه الكالرجل المدبر لا يزداد الا بعدا .

وقال ابن عباس: با امير المؤمنين ، والله ان كان اسل لنصرا وان كانت امامنك لفتحا ، والله لقد ملأت امارتك عدلا ، ما من اثنين بختصمان البك الا انتهما الى قولك .

ولم يتنازع في عدل هدا الرجل العظيم وحسن قصده ولا يزال كناب الفرنجة يهرون بعضله وعلاله ( والفضل ما به الأعداء) وقد قام بهذا من غير شهوة ، أو منفعة ذاتية ، دنيوية ، انما قام به جميعا للله ، وللحق وللاسلام فرحمه الله عن الاسلام خرا .

عشان بن عفان



# عشمان بن عفان رضى الله عنه

سسمه معر عندسان بن عمان ، بن العاص ، بن أمية بن عبد شمس ، ابن عبد مناف ، بنقصى ، بن كلاب ، بن مرة ، بن كعب ، بن توقى ، ابن غالب العرشى الاموى ، ويجدمع مع النبى صلى الله علمه رسلم في جده الخامس عبد مناف ، وأمه (أروى) بمت كربر ، بن وببعه ، بن عبد شمس ، بن عبد مناف ، وأمها البعماء ام حسم ، بن عبد المطاب عدة وسول الله صلى الله عله وسلم ،

كبيه يكنى أبا عبد الله ، وأبا عمرو ، كنيتان مسهورتان له وابو عمرو أشهرهما •

مولده ـ ولله فى السنة السادسة بعد عام الهيل ، من ميلاد الرسول علبه العسلاة والسلام ، وكان من السابقين الأولين فى الاسلام . واول المهاجرين ، وأحد العشرة المشهود لهم بالجمة .

وفى مولده ونسبه قال الشباعر الشبيخ اسماعيل سرى الدهشبان ·

من بعد لعام الفسل قد وضيعت عنمان (أروى) فيا أهسلا بعنمان حسبى أبا عمرو ما زكاك من نسب فأنت والمصطفى من نسسل عدنان في طهر عبد مناف أنتما غيب وبالسهادة في الاسلام الفان فنسل لأروى أبوها من قصى أبي وأمها عصة المختار فضللان

# نشئاته وضاعته ، ومكانته في قومه

كان سيدنا علمان رضى الله عنله الجرا بزازا . موفقا فى نجاريه ، فاسلمت ثرونه ، وكبر ماله ، وكان غنيا كريما ، حسن السمة ، سبب على كرم الأخلاق ، وحسن السيرة ، حييا عفيفا ، ولذا كان محببا فى قومه مأمونا علمهم ، محترما لديهم ، مبحلا في هيهم .

وفي حرفيه ، ومنزلته في قريش قال الساعر الدهسان :

لك الناد عن الآباء خالصيه فسرت تسجر من سجه لحوران والمرء أن بارك السرزاق سيسلعته فلا نباب ولا عود بخسران نجاره في قريس شانها عجب وأنت فيهم عدداها باذح السان نرعى الجوار ونقرى الضيف عن كرم يسرى المقل ويكسو كل عربان مذللي السمم للعالفي نعاونه ممهد القلب تأوى كل لهفـان فه أغرموا بك حبا اذا رأفت بهم والحب يجذب لم يجذب بأنشطان يعظمونك لاخوفا وقييد وردوا هیما فأصدريهم ربی باحسان فكل بذل قليل في محبتهم اياك والحب لا يشرى بأثهان

فى الجاهليك لما تلتمس فدحا وفى النحنف لاحساس ولازانى فيك الحياء برد الطرف هيبته من الجلال ونور الوجه رباني

# اسلامه وصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم

لما بعن الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ، كان سيدنا عسمان رضى الله عنه من السيابقين الى الاسلام على يد أبى بكر الصديق رضى الله عنه ، وزوحة عليه السلام بنته ( السيدة رقبة ) .

فلما آذى المسركون المسامين ، هاجر رضى الله عنه مع زوجة الى بلاد الحبنسة ، فكان أول من هاجر •

روى أنس فال: أول من هاجر الى الحبسة بأهله عنمان بن عفان فقال النبى صلى الله عليه وسلم: صحبهما الله، ان عثمان لأول من هاجر بأهله بعد لوط ٠

ثم رجع الى مكة فهل الهجرة النبوية الى المدينة ٠

فلما أذن الله له بها ، هاجر اليها هو وزوجه ، وحضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غزواته ومساهده ، ولكنه لم يحضر غزوة ( بدر ) لأنه كأن مسغولا بتمريض زوجه ( السيدة رفية ) التى توفيت فى تلك المدة عقب انتصار المسلمين فى تلك المغزوة ، وأسهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غنيمتها ، ثم زوجه بنيه النانية ( السيدة أم كلنوم ) وتلك منقبة عظيمة لم تعرف لغيرم من الناس قاطبة ، ولذا سمى عنمان ( بذى النورين )

رضى الله عنه وكان سنحى اليد بماله الوفير ، جوادا في طاعه الله . واعلاء شأن الاسلام ·

وفي اسلامه رضى الله عنه يقول الساعر الدهشان :

بدعـــوه من أبى بكر عفـــدت على حب الحنيفيــة العظمى باذعان

صحبت طنحه فی طه ببایهه مع الزبیر بتصدیق وایهان فقبضة من رسسول الله کان بها بسط لحم وببذتم دین أوثان وعمك الحكم العادی علیك بما أبیت من ترك أصنام بدیان بهوی رجوعك للعز فحدث وقد

فالسابفون الحواريون أنت ومن صحبت عشرة أشسباخ وفنيان

عصيته رغم كيد أي عصبان

# هجرته الأولى من أذى قريش

من دا یوازیك ( ذا النورین ) منزلة من أهل أحمد الا صهوء الثاني

آیدنه الجهد فی دعواه محتملا اذی فریش بتسسیم ونکسلان

وحين خفت عداء القـــوم اذ فجروا واســـتهدفوك الاحقاد وأضـــغان هجرت مكه مع بنت النبى الى أرض النجاشى لم بدع لكفران لم تحملتما طه دعا لكمها فعدنها حين لاكبد لانسهان وفى صباح الهدى حمد السرى ولقد ينسى الأسى طيب الرجعى لأوطان وقال أحمد فى روجيك اذ فضها

#### مبايعته بالخلافة

بعد وفاة سيدنا عدر بتلاث ليال كان الناس يجتمعون في ملك الأيام الى عمد الرحمن بن عوف يساورونه ويناجونه ، فلا يخلو به رجل دو رأى فبعدل بعشمان أحدا ولما جلس عبد الرحمن للممابعة وعليه عمامته التى عممه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم منقلدا سبفه ، ثم صعد المنبر ، وبعد أن حمد الله وأثنى علبه قال :

أيها الناس انى سألنكم سرا وجهرا عن أمامكم ، فلم أحدكم تعدلون بأحد هذين الرحلبن : اما على ، واما عنمان ، وقال لعلى : قم يا على ، فقام على ، فوقف تحت المنبر ، وأخذ عبد الرحمن بن عوف بده وقال : هل أنت مبايعى على كتاب الله وسنة نببه ، وفعل أبى بكر وعمر ؟ فقال على اللهم لا ، ولكن على جهدى من ذلك وطاقنى ، فأرسل يده ، ثم نادى : قم يا عثمان فقام ، فأخذ بدء وقال : أبايعك ، فهل أنت مبايعى على كتاب الله وسنة رسوله وفعل أبى بكر وعمر ؟ فقال عمان : اللهم نعم ،

فرفع رأسه الى سقف المسجد وقال:

اللهم اسمع ، قد خلعت ما في رقبسي من دلك في رقبة عدمان و عاد عدمان باردحم الناس يبايعون عتمان ، وقعد عبد الرحمن مقعد النبي صلى الله علبه وسلم من المنبر ، وقعد عتمان في الدرجة النانبة نحته ، عجعل الناس يبايعونه بالحلافة ، وذلك في مفتتح سنة ٢٤ هـ وكان سنة فوق السبعين ، وسار فيها بالعدل والانصاف كما سماتي د ره .

وفي مصير المحلافة اليه بالسوري يفول الساعر:

قديم الصحب والأنصار أفضلهم دار بن مخرمة والصحب قسمان وباجنهاد ابن عوف يزفسهاد اذ سعى ثلاث لبال سعى كتمان محض احمهاد فلا ميسل ولا عنت ولا مراعاة أفخياد وبطنيان وما الحــــلافة الا حولهــــا فتن والملك لله لا يبغى لانسان ما الملك في الأرض للملاك غير مني نمر كالطيف في أوهام وسنان لو ساءها المصطفى في بينه أبدا لكان سيعى على قبل عثمان ضل الحوارج ثم النسيعة التحدن كلاهما كان في زيغ وطغيان الا رجا لاهداهم ربهم رسدا أولاء للحق كانوا خير أعسوان

# بدء أعماله في الخيلافة

ومن أعماله أمه ولى سعيد بن العاص ( الكوفة ) وأمره بفتح بعيه بلاد العجم ، ووالاه بالامدادات حتى فتحها وستت جيوسها ، وقنل الأحيف فائد جيس المسامين ملكها ( يزد جرد ) وبفنله انتهت دولة الفرس ، واستجاب الله دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام حن مزق كسرى كيابه وهي : ( اللهم مزق ملكه كل ممزق ) .

وبدلك اسنىب الاسلام فى تلك البفاع ، ثم أمر الجيس بالمسر الى ( أرمبيبة ) ففيحها أيضا .

ومن أعماله أنه أمر سيدنا معاوية عامله على السام بانساء سمن قوية عظيمة ، للحمل جبوش المسلمين الى ما نريد من الجهات ، فكان ما أمره ، وبها نمكن من فتح حزائر البحر الأبيض المتوسط كقبرص ، وكريد ، ورودس ، وغيرها .

ومن أعماله أنه أمر عبد الله بن أبي السرح الذي ولاه على مصر بفتح طرابلس ، وافريعية ، فسير لها جيسا تحت فيادة ( الزبير بن العوام ) ففيحها ، وغنم منها أموالا كنيرة وبذلك صارت مملكة العرب من جهة الشرف الى الهند ، ومن جهسة الغرب الى المحيط الاطلسي ، ومن جهة السمال الى البحر الابيض المتوسط ، ومن حهة الجنوب الى بحر الهند والنوبة .

وبالصال تلك القرى بعضها ببعض عظمت الدوالة ، ونمت المروة ، ونفد الكلمة ، وتجسمت الهيبة في فلوب الأعداء ·

وما مآنره الجميله ترتيب الطعام في سنهر رمضان لأهل المدينه ، واقامه دور للضبافات في الكوفة ·

ومن مآثره افطاعه الأرضين التي جلا أهلها عنها للعرب ، لكي

يهبموا فيها ، ويعمروها ضما بها أن مهمل ومخسر ثمرتها الدوله والناس ·

ومن مآنه اتخاذ دار للهضاء بعد أن كان يقام في المستجد ومن أعظم آثاره ( رضى الله عنه وجزاه عن المستلمين حبر العزاء) آنه رنب السور القرآنية على النمط المعروف ، الذي نفرؤه الآن باجماع من الصحابة والحفاظ ، وجمع الصحف التي كانت عند حفصه في مصحف واحد ، وجمع الناس على مصحف واحد ، بعد أن تعددت القرارات واخساف فيها أهل الأمصار ، وأمر بنستخ المساحف منه ، فكتبوا أربعة وفبل خمسة ، وأرسل لكل قطر مصحفا وصار العمل على ذلك الى الآن ، وهو ما يسمى ( بالمصحف العنماني ) نسبة الله رضى الله عنه ،

وفي بدء أعماله في الخلاف يقول الشاعر:
يا واحد السية الموصى بهيم عمر
والباذل النفس في مرضاة رحمان
لا استقر اليك الملك وانفسحت
لك المسافه في عز وساطان
زدت العطابا ووفدت الوفود الي
دار الخلافة من أشتات بلدان
وقمت فيهم خطبيا ملقيا حكما
طالت على قول لقمان وسيجان
بعنب بالكتب للأمصار حاملة
هدية لعمالها في حسن تبيان
فاستحكمو العدل في الذمي وانتلجن
صدور أولاء من هود ونصراني
فشيدت للحق صرحا شيد حانبه

وخبر ما جـــدت للاســــلام من أثر ما قد سبعت به جسع ورأن ثم التعت الى الأمطار تلفيهـــا لوحه ربك عن باليه أوثان

#### صفات سيدنا عثمان الخليقة

كان أبيض اللون ، وفعل أسمر ، رقيق البشرة ، كتير شعر الرأس ، عظيم اللحيه ، وكان ربعة لبس بالطويل ولا بالقصير . حسن الوجه ، ضخم الكراديس ( جمع كردوسة وهي كل عظبم تكردس اللحم علبه ) بعيد ما بين المنكبين ، وكان يصفر لحينه ، ويشد أسنانه بالذهب .

عن عبد الله بن حزم المازني فال:

رأيت عسمان بن عفان رضى الله عنه فما رأيهت قط ذكرا ولا أنتي أحسن وجها منه ·

وكان نفس خاتمه : آمنت بالله مخلصا

وقيل : آمنت بالذي خلق فسوى

# صفاته الخلقية ومناقبه

١ - أدبه مع نفسه ، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم

آخرج ابن عساكر عن ابن عيينة أنه قال : قال عسان بن عفان : ما بغيين ، ولا تمنب ، ولا شربت خمرا في حاهلبه

ولا استلام ، ولا مست فرجى بيمنى منذ بايعت رسبول الله صبلى الله عليه وسلم ·

( وقوله : ولا مسسب الغ غاية في الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسيلم والاحترام لبده السريفة التي مس بها يده ) .

لبس بعجيب صدوره عن عنمان بن عفان ، مع ما عرف به من حب الرسول صلى الله عليه وسلم واحترامه له وبذل ما له في سبيل مرضاته ، فرضى الله عنه وأرضاه ٠

# ٢ ـ تاديبه لنفسسه

قيل: كان لعتمان عبد فقال له: انى كنت عركت أذنك فاقتص منى · فأخذ بأذنه ، ثم قال عنمان: اشدد ، يا حبذا قصاص فى الدنيا ، لا قصاص فى الآخرة ·

وهذه مكانه من كرم الأخلاق ، وخفض الجناح والتقوى ، واعطاء الحق لا يبلغها الا أولئك الصحابة الكرام ، الذين تخلقوا بخلق نبيهم عليه الصلاة والسلام .

#### ٣ ـ تاديبه للمسلمين

قيل : ان رجلا من ثقيف جلد فى السراب فى خلافة عنمان بن عفان ، وكان لذلك الرجل مكان من عثمان ، ومجلس فى خلوته . قلما جلدا أراد ذلك المجلس فمنعه اياه ، وقال :

لا تعود الى مجلسك أبدا الا ومعما ثالث •

واختصه عسمان هو وأبو عبيدة عامر بن الجراح ، فقال أبو عبيدة : يا عنمان ، تخرج على في الكلام ، وأنا أفضل منك بنلاث • فقال عنمان : وما هي ؟ قال : الأولى اني كنب يوم البيعة حاضرا وأنت غائب ، والبانية سهدت بدرا ولم تسهدها ، والنالية كنت ممن ثبت يوم أحد ولم سبب أنت •

فقال عسمان : صدقت ؛ أما يوم البيعة فان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسى في حاجة ومد يده عنى ، وفال : هذه يد عنمان بن عفان ، وكانت يده السريفة خيرا من يدى ، وأما يوم بدر فان رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلفنى على المدينة ، ولم يمكنى مخالفته، وكانب ابسته ( رقبة ) مريضة ، فاشنغلت بخدمتها حنى مانت ودفنتها .

وأما انهراهي يوم أحد ، فان الله عفا عني ، وأضاف فعلى الى السيطان فقال تعالى :

( أن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان أنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم أن الله غفور حلسيم ) •

آل عمران

فغلبه عنمان بهذه الأجوبة السديدة :

# ٤ \_ كرمه وبذله العظيم في سبيل الله ورسوله

۱ ـ يروى أنه لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم محاربه الروم فى غزوة ( تبوك ) بين المدينة والشام ، وكان المسلمون فى عسر وضبق وقد أجهدهم الحر ، ولذلك سمى جيسها ( جيس

العسرة) فظهر كرم عنمان وتبرع رضى الله عنه بتجهيز غالبه من ماله ، فجهز الف بعير وسبعين فرسا وصرف عشرة آلاف دينار فدعا له الرسول وقال: لا يضر عتمان ما عمل بعدها ، وتبرع أيذا أبو بكر وعمر بما قدرا عليه .

٢ ـ وكانت توجد بئر بالمدينة نسمى ( بئر رومة ) لرجل يهودى من بنى غفار لا يصلح للشرب غير مائها ، ولذا كان صلحبها يبيع منها القربه بمد فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم : بعنيها بعين فى الجنة ، فأين لانه لم يكن غيرها ، ولم يكن أسلم وقنئذ ، فانسسراها منه سيدنا عثمان بعشرين ألف درهم ، ووففها على المسلمين ، وكان رشاؤه فيها كرشاء واحد منهم ، وقد قال عليه السلام ( من حفر بئر رومة فله البجئة ) ،

وزاد عشمان في مستجد المدينة بالحجارة ووسيعه ، وكان بعنوي مي كل جمعة عبدا •

وبالجملة فقد كان عثمان رضى الله عنه جليل الأعمال ، كريم الخصال جميل الصحبة ، حريصا على رضا النبى صلى الله علمه وسلم ، بذولا للمال فيما يرضيه وينفع المسلمين .

لهذا أجل النبى صلى الله علبه وسلم قدره ، ونوه بذكره في احاديب كنبره سيأنى ذكر بعضها ، وفى انفاقه فى سببل الدين يفول الشاعر :

يسرت للعسرة النسعواء غزوتها بالخيل والعير فيها كل قرحان

وجئت بالمسال في حجر النبي ولم تكن على الضلة الكبرى بمنان ومن يعن مله الاسمالام في حوج
يكن له الله حسبا خير معاوان
وبئر رومه فد خلصات ركوتها
من اليهودي نسقي كل ظمآن
وكان هذا يبيع الماء من طمع
للمسالمين بمقادار وميزان
فكان أجرك والمحدر ضامنه
عينا من الماء في جنات لضوان
وزدت في المسجد المبعوث متخذا
بديل هذا بعدن خير بنيان
كأن ما لك مال المسلمين متي
شاءوا فلست على شيء يخزان
فكنت عمد رسول الله ناصره

#### ه \_ مثال من تصدفه ، وحبه لفعل الخير

أصاب الناس فحط فى خلافة أبى بكر الصديق رضى الله عمه ، فلما استد بهم الأمر جاءوا الى أبى بكر وقالوا: يا خلبقة رسول الله ان السماء لم تمطر ، والارض لم ننبت ، وقد نوقع الناس الهلاك فما نصنع ثم

ففال لهم: الصرفوا، واصبروا، فأنى أرحو الله أن لا تمسوا حتى يفرج الله عنكم •

فلما كان آخر النهار ورد الخبر بأن عيرا لعثمان جاءت س

السام وصبح بالمدينة • فلما جائ خرج الناس يتلقونها ، فادا عمى ألف بعير موسوفة برا ، وزيتا ، وزبيبا ، فأناخت بباب عنمان رصى الله عنه ، فلما جعلها في داره جاء التجار فقال لهم : ما نريدون ؟ فالوا : انك لتعلم ما نريد ، بعنا من هذا الذي وصل اليك ، فانك تعلم ضرورة الناس • قال : حبا وكرامة ، كم تربحوني على شرائي . فالوا : المدرمم درهمين • قال : أعطيت أكنر من هذا •

قالوا: يا أبا عمر ما بفى فى المدينة تجار غيرنا، وما سبقنا أحد ، فمن ذا الذى أعطاك ؟

قال : ان الله أعطاني بكل درهم عشرة ، أعندكم زياده ت فالوا : لا ·

فال : فانى أسهد الله أنى جعلت ما حملت هذه العير صدقه لله على المساكين والفقراء •

#### ٦ ـ سياسته في رعيته

كان عنمان رضى الله عنه لين الجانب ، رؤف القلب ، محسنا الى الرعبة ، فكان احسانه اليهم ، ولينه معهم ، سبب اساء بهم اليه ، وافتراقهم في مذاهب الاختلاف عليه ، والدليل على ذلك ما قاله ابن عساكر في تاريخه :

لما ولى عدمان حج سنوانه كلها الى آخر حجة حجها ، وحد م بازواج النبى صلى الله عليه وسلم معه كما كان يصنع عمر ، فكان عبد الرحمن بن عوف فى موضعه ، وجعل فى موضع نفسه سعيد ابن زيد ، هذا فى مؤخر القطار وهذا فى مقدمته ، وأمر الناس ، فكتب فى الامصار أن توافيه العمال فى كل وسم ، ومن بشكوهم ، وكتب الى الناس والامصار ، أن ائتمروا بالمعسروف ، وتناهوا عن المكر ، ولا يذل المؤمن نفسه ، فاني مع الضعيف على القوى ما دام مظلوما ، ان شاء الله .

فكان الماس كذلك ، فعجر ذلك الى أن اتخذه أفوام وسيلة الى مريق الأمة (أى بحجة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر) •

وحرت هذه السياسة اللين ، والرأفة ، والعدل ، على عثمان المخطر والبلاء ، والفن ، والجرأة على الخروج على الخليفة ، وضرا بالخلافة .

#### 

روى أن عثمان رضى الله عنه استرى من رجل أرضا فأبطأ عليه ، فقال ما منعك من قبض مالك ؟ قال : انك غبنتنى ، فما ألقى من الناس أحدا الا وهو يلومنى .

قال : أذلك يمسعك ؟ فال : نعم · قال : فاختر بين أرضك ومالك ثم قال : فال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا مشتريا أو بائعا وقاضيا مفنضيا ) •

#### ٨ ــ تفقده لحال رعيته

روى أن سيدنا عثمان كان يخرج يوم الجمعة وعليه ثوبان أصفران فيجلس على المنبر فيؤذن ، وهو يتحدث يسأل الناس عن أسفارهم ، وعن مرضاهم ، وهذا يدل على أنه كان دائم التفقد لحال الرعية والسؤال عنهم .

#### تواضعيه

كانت أخلاف سيدنا عثمان رضى الله عنه كلها فضائل ، اشت بردائها ، وأخذ نفسه بها ، فهو من المكانة العليا من الأخلاق البارزة ، والشيم الجميلة ، وأخصها التقوى والكرم ، والحياء ، والتواضع ، فمما جاء من أخبار تواضعه ما أخسرجه ابن عساكر في تاريخه عن الحسن قال :

رأيت عثمان نائما في المسجد ، ورداؤه نحن راسه ، فيجي، الرجل فيجلس اليه ، ثم يجيء الرجل فيجلس اليه ويجيء الرجل فيجلس اليه كأنه أحدهم .

وروى عن الحسن أيضا: أنه سئل عن الفائلة في المسحد. فقال: رأيت عشمان بن عفان وهو يومئنه خليفة يفيل في المسجد، ويقوم وأثر الحصار بجنبيه، فقيل: هذا أمبر المؤمنين، هذا امير المؤمنين.

وروى أن عسمان كان يلى وضوء الليسل بمفسه ، ففيل له · لو أمرت بعض الخدم فيكفيك · قال : لا · اللبل لهم يستربحون فيه ·

وعن الزبير بن عبد الله فال : حدثتنى جدنى أن عنمال كان لا يوقظ أحدا من أهله اذا قام في الليل الا أن يجده يقظان ، فبدعوه فمناوله الوضوء ، وكان يصوم الدهر .

#### ١٠ \_ حياؤه

كان عنمان رضى الله عنه مشهورا بشدة الحياء ، وهو خاق جميل ، وأدب نفس يزيد المرء رفعة اذا توسطه ولم يفرط فيه ·

ومما جاء من أخباره في الحياء ، ما رواه ابنه عساكر قال : ذكر عن الحسن حياء عثمان ، فقال الحسن : ان كان لبكون جيف

البيب - والباب عليه مغلق - فيضع ثوبه ليضيف عليه الماء فيمنعه المحياء أن يرفع حلبه .

ومما جاء من أخباره فى الحياء ، ما رواه ابن عساكر قال : ذكر عند الحسن حياء عثمان ، فقال الحسن : ان كان ليكون. جوف البيت - والباب عليه مغلق - فيضع توبه ليفيض عليه الماء فيمنعه الحياء أن يروع صلبه .

### ۱۱ ـ کرمه وجوده

كان عنمان رضى الله عنه أكرم الناس ، ولم يبنحصر كومه في ذوى قرابه بل تعداه غيرهم أيضا ·

ومما يروى عن كرمه ، ما أخرجه ابن عساكر عن ابن سعيد قسال :

انطلقت وأنا غلام فى الظهيرة ومعى طير أرسله من المسجد والمسجد بيننا ، فاذا شيخ جميل حسن الوجه نائم وتحت رأسه لبنة (طوبة) أو بعض لبنة ، فقمت أنظر اليه أتعجب من جماله ، فقتح عنيه فقال : من أنت يا غلام ؟ فأخبرته ، فنادى غلاما قريبا منه ، فقال لى : أدعه فدعوته فأمره بشى، وقال : أقعد .

قال : فذهب الغلام فجاء بحلة ، وجاء بألف درهم ، فنزع ثو بى وألبسنى الحاة ، وجعل الألف الدرهم فبها ، فرجعت الى أبي ، فأخبرته ، فقال :

یا بنی من فعل هذا بك ؟ فقلت : لا أدرى ، الا أنه رجل فی المسجد نائم ، لم أر قعل أحسن منه • قال : ذلك أمير المؤمنين عشمان •

وروى ابن عساكر عن أبى اسمحق السراح قال : قال لى أبو اسمحق الفرشى يوما : من أكرم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

فلت : عنمان بن عفان · قسال : كيف رفعت عمان من بين الناس ؟ قلت : لانى رأيت الكرم فى شيئين : فى المال ، والروح ، فوجدت عنمان جاد بماله على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم جاد بروحه على أقاربه ·

قال: لله درك .

وكان لعنمان على طلحة بن عبيد الله خمسون ألفا ، فقال اله يوما : قد تهيأ مالك فاقبضه ، قال عنمان : هو لك معونة على مرؤتك .

#### ١٢ ـ هدينه للنبي صلى الله عليه وسلم

توجه سيدنا عثمان الى بيت النبى صلى الله عليه وسلم يسأل عنه ، فوجده خرج فى طلب الرزق ، فذهب عنمان ، وبعث لهم دقبقا وتمرا وغيره ، وكان العرب يعتمدون كنيرا على الغذاء من التمر ( البلح الجاف ) ، ثم رجع سيدنا عثمان ، وقال الأهل بيت النبى صلى الله عليه وسلم : هذا يبطىء عليكم ، فأرسل لهم خبزا ، ولحما مشويا .

فلما جاء النبى صلى الله عليه وسلم ، وعلم بما فعله عنمان رضى الله عنه ، دعا له بخير ، وما فعله عثمان مع النبى صلى الله عليه وسلم يعتبر هدية ، لا صدقة ،

#### ۱۳ عسلاحه وتقواه

كان سيدنا عنمان رضى الله عنه كثير التقوى والقنوت ، كثير الصلاة ، كثير قراءة القرآن ، شديد الولع به ، الاستظهار له .

روى ابن عساكر ، وأخرج عن اسرائيل بن موسى ، قال : سمعت الحسن يقول : قال أمير المؤمنين عنمان بن عفان ، لو أن قلوبنا طهرت ، ما شبعنا من كلام ربنا ، انى أكره أن يأتى على يوم لا أنظر في المصحف .

وروى ابن عساكر من طرق كبيرة ، أن عنمان كبير. ما روى مر المقام يصلى من أول الليل الى بزوغ الفجر ·

#### الأحاديث الواردة في فضله

أخرج الشيخان عن عائشة رضى الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع ثبابه حين دخل عثمان وقال: ألا أستحيى من رجل تستحى منه الملائكة ؟

أخرج البخارى عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عتمان حسين حوصر أشراف عليهم ، فقال : أنشدكم بالله ، ولا أنشد الا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من جهز جيش العسرة فله الجنة ؟ فجهرتهم .

الستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من عفر بئر رومة فله الجنة ؟ فحفر تها · فصدقوه بما قال ·

وأخرج الترمذي عن أنس والحاكم وصححه عن عبد الرحمن ابن سمرة قال :

جاء عثمان الى النبى صلى الله عليه وسلم بألف دينار حين جهز جيس العسرة ( وهو حيش غزوة ( تبوك ) وسمى بذلك الآنه نعب الناس الى الغزو فى شدة القيظ فعسر ذلك عليهم ) فنشرها فى حجره ، فجعل رسول اللهصلى الله عليه وسلم يقلبها ويقول : ما غرعثمان ما عمل بعد اليوم ( قالها مرتين ) .

وأخرج النرميذي من أنس قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ص ١١٥ الرضوان كان عنمان بن عفان رسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الى أهل مكة ، فبايع الناس ، فقال الني صلى الله عليه وسلم: ان عنمان بن عفان في حاجة الله ، وحاجة رسوله ، فضرب باحدى يديه على الأخرى ، فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم .

وأخرج ابن عساكر عن على رضى الله عنه قال : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم بقول لعثمان : لو أن لى أربعين ابنة زوحتك واحدة بعد واحدة ، حتى لايبقى منهن واحدة وقد اخباره النبى صلى الله عليه وسلم زوجا لابنته ( رقية ) وبعد موتها زوجه ابننه ( أم كلثوم ) فصار لعنمان اللقب الخالد على الأيام بتلك المصاهرة الشريفة وهو ( ذو النورين ) •

وأخرج ابن عساكر عن زبد بن ثابت قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : مر بى عنمان ، وعندى ملك من الملائكة ، فقال : شهيد يقتله قومه انا نستحى منه ٠

وأخرج أبو يعلى عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( ان الملائكة لتسمنحيي من عتمان كما تسمتحيي من الله ورسوله ) .

## نبذ من كتبسه ١ ـكتب الى أمراء الجنود في الثغور

أما بعد ، فانكم حماة المسلمين وذادتهم ( المدافعون عنهم ) وقد وضع لكم عمر ما لم يغب عنا ، بل كان ملامنا • ولا يبلغنى عن أحد منكم تغيير ولا تبديل ، فيغير الله ما بكم ، ويستبدل بكم غيركم ،

بانظروا كيف تكونون ، فانى أنظر فيما الزمني الله النظر فيه والقيام عليه .

#### ٢ ـ كتب الى عمال الخراج

أما بعد ، فأن الله خلق بالحق ، فلا يقبل الا الحق ، خذوا الحق وأعطوا الحق ، والأمانة الأمانة ، قوموا عليها ، ولا تكوزرا أول من يسلبها فتكونوا شركاء من بعدكم الى ما اكتسبتم والوفاء الرياء . لا تظلموا البتم ، ولا المعاهد ، فأن الله خصم لمن ظلمهم .

#### ٣ - كتب الى العامة

أما بعد ، فانكم انما بلغتم ما بلغتم بالاقتسداء والاتباع ، ولا بلغتنكم الدنباعن أمركم ، فان آمر هذه الدنيا صائر الى الابتداع بعد اجتماع ثلات فيكم : تكامل النعم ، وبلوغ أولادكم من السبايا ، وقراءة الأعراب والأعاجم القرآن ، فان رسول الله صلى الله عليه رسام قال : الكفر في العجمة ، فان استعجم عليهم أمر تكلفوا وابتدعوا .

#### ٤ - كتب الى عماليه أيضا

أما بعد: استعينوا على الماس وكل ما ينوبكم بالصبر والصلاة. وأمر الله أقيموه ، ولا تدهنوا فيه ، واياكم والعجلة فيما سوى ذلك ، وارضوا من الشر بأيسره ، فان الشر كثير ، واعلموا أن الذي بين

المعموب هو الدى يفرعها ، وبباعث بعضها من بعض ، سيروا ساره المعموب هو الدى يفرعها ، وبباعث بعضها من بعض ، سيروا ساره ويم

# ه ـ وكتب اليهم أيضا

ان الله ألف بين قلوب المسلمين على طاعته ، وقال سمانه وتعالى:

( لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما الفت بين قلوبهم ) الأنفال

وهو مفرقها على معصيته ، ولا تعجلوا على أحد بحد قبل استيجابه ، فأن الله تعالى قال :

## ( لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر)

الغاشية

من كفر داويناه بدوامه ، ومن تولى عن الجماعة أنصفناه وأعطساه حتى يقطع حجته وعذره ان شاء الله .

# نبند من خطبه الخلافة ما بويع بالخلافة

صعد اللنبر وخطب الناس فقال: أيها الناس ، الحمد لله ، اتقوا الله فان الدنيا كما أخبر الله لعب ، ولهو ، وتفاخر بينكم ،

وبكاثر في الأموال والأولاد ، فخير البلاد فيها من عصم واعتصم بالله وكتابه .

وقد وكلت من أمركم لعطيم ، لا أرجو العون عليه الا من الله فانه لا يوفق للمخير الا هو ، وما توفيقي الا بالله ، عليه توكلت . والله أنيب .

#### ٢ - أول خطبة خطبها

أما بعد ، فانى قد حملت ، وقد قبلت ، ألا وانى مبع ، ولست بمبتدع ، ألا وان لكم على بعد كباب الله عر وجل وسنة نبيه صل الله عليه وسلم ثلاثا ، اتباع من كان قبلى فيما اجتمعتم عليه وسنننم، وسن سبة أهل الحير فيما ص١١٣ سبنوا عن ملا ، والكف عنكم الا فيما اسنوجبنهم ، ألا وان الدنيا خضرة قد نبهيت الى الناس ، ومال اليها كثير منهم ، فلا تركنوا الى الدنبا ولا تنقوا بها ، فانها ليست بنقة ، واعلموا أنها غر تاركة الا من نركها .

#### ٣ من خطبة لسه

قال بعد أن حمد الله وأتنى عليه :

أيها الناس ، انقوا الله ، فان سوى الله غنه ، وان أكيس الناس من دان نفسه ، وعمل لما بعد الموت ، واكتسب من نور الله ، نورا لظامة القبور ، وليخش عبد أن بهحشرم الله أعمى ، وقد كان بصيرا ، وقد يكفى الحكيم جوامع الكلام ، والأصم بنادى من مكان بعيد ، واعلموا أن من كان الله معه لم يخف سُبئا ، ومن كان الله عليه فمن برجو بعده ( ابن عساكر ) .

#### ع ـ وخطب مسرة فقال

ان الناس ببلغنى عنهم هنات وهنات ( شرور وفساد ) وانى والله لا أكون أول من فنح بابها ، ولا أدار حاها ، ألا وانى زام نفسى بزمام ، وملجمها بلجام ، فأتودها بزمامها وأكبحها (أمنعها) بلجامها، ومناولكم طرف الحبل ، فمن اتبعنى حملنه على الأمر الذى يعرف ، ومن لم يتبعنى ففى الله خلف منه ، وعزاء عنه .

ألا وان لكل نفس يوم القيامة سائقا ونساهدا ، سائق يسدوقها على أمر الله ، وشاهد يشمه عليها بعملها ، فمن كان يريد الله بشي، فليبشر ، ومن كان آثما يريد الدنيا فقد خسر ( ابن عساكر ) .

#### ه \_ آخر خطبة له

أما بعد ، ان الله عز وجل وانما أعطاكم الدنيا لنطلبوا بها الآخرة ، ولم يعطكموها لتركنوا اليها ، ان الدنيا تفنى ، والآخرة تبقى، فلا تبطرنكم الفانية ، ولا تشغلنكم عن الباقية ، فآثروا ما يبقى على ما يفنى ، فان الدنيا منقطعة ، وان المصير الى الله .

اتقوا الله عز وجل ، فان تقواه جنة ( وقايسة ) من بأسه . ووسيلة عنده ، واحذروا من الله الغير ، والزموا جماعتكم لا تصيروا أحزابا .

( واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعدا، فأنف بين قلوبكم فأصبعتم بنعمته اخوانا )

آل عمر ان

#### وهن کلامسه

ما يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن .

الهدية من العامل أذ عزل ، مثلها منه أذ عمل .

أنتم الى امام فعال ، أحوج منكم الى امام قوال .

وقال يوم قتل: لأن أقتل قبل الدماء أحب الى من أن أقتل بعد الدماء ·

#### وفاته ، وسبب مقتله رضي الله عنه

بعد أن فتح المسلمون تلك الأفاليم ، واطمأنوا وكنرت عندهم المخيرات والأموال ، أخفوا ينقمون على الخيلفة ، حيت رأى من الصالح للأمة عزل بعض الولاة فعزلهم ، وولى من فيه الكفاية من أقاربه وذوى رحمه ، فظن الناس به ظنونا هو برىء منها ، وفشت المفتنة ، واستفحل أمرها ، حنى حضرت وفود من الكوفة ، والبصرة ، ومسر ، فى وقت واحد ، طالبين تولية غير عنمان ، أو عزل من ولاهم على الأمصار .

وأخيرا استقر الحال على اجابتهم لما طلبوا من عرل بعض العمال .

وعلى ذلك اختار أهل مصر أن يولى عليهم ( محمد بن أبى لكر السيديق ) فكتب عشمان بذلك عهدا ، ورحاوا من المدينة مع واليهم المبديد .

وبينما هم ذاهبون رأوا عبدا من عبيد الخليفة على راحلة من الله يستحنها فأوقفوه وفتشوه ، فوجدوا معه كنابا مختوما الخميفة لعبد الله بن أبى السرح مضمونه :

( اذا قدم عليك ابن أبي بكر ومن معه فاحتل في فعلهم ) .

فأخذوا الكتاب، ورجعوا الى المدينة، وأطلعوا الخليفة عليه، فأقسم له أنه ما فعل ولا أمر ولا عام، فقالوا: هذا أشد، بؤخذ خاتمك، وبعير من ابلك، وعبد من عبيدك، وأنت لا تعلم، ما أنت الا مغلوب على أمرك، فطلبوا منه الاعتزال، أو تسليم الكاتب، فأبي ، فأجمعوا على محاصرته، فحاصروه في داره، ومنعوا عنه الزاد والمأء أياما عديدة، وهاجت الثوار، وكثر القيل والقال، فطلب منه بعض الصحابة الاذن بالمدافعة عنه، فلم بقبل، ولم يأذن لأحد، حتى انه قال لعبيده الذين هبوا للدفاع عنه، ( ومن أغمد منكم سيفه فهو حرر) استسلاما للقضاء، فتسلق بعض الأشرار الدار، ودخلوا عليه وقتلوه والمصحف بين يديه يتلو فيه سورة البغرة فنزلت قطرة من دمة على ص١١٥ وكان يومئذ صائما،

وكان ذلك في الثاني عشر من ذي الحجة سنة ٣٥ هجرية.. وعمره ٨٢ سنة ، ومدة خلافته ثلاث عشرة سنة الا اثني عشر يوما رضي الله عنه ٠

وفي الفتنة يقول الشاعر :

وحين تم صفاء الدهسر وا أسفا أتى الومان بتكدير ونقصان

جنى عليك جناة ساء ظنهم فحاء من مصر أشياع بن حمران.

والكوفة انتقضت والبصرة افتتنت بمثل بشر وأتباع ابن صوحان وأبن اليهودية السوداء مفسدهم أذان

فيمموا البيت والشبطان قائدهم فما رأوا ناصرا من أى عدنانى الكنهم فى جماعات وفى عدد والشر محتدم فى كل وجدان عدوا عليك أمورا فاعتدرت لهم والعذر لم يجد فى نورات ضمان فأنت والشعب قد ثارت خشارته كطالب النور من أبصار عميان هل ينفم العذر والعنبى وقد حونين

# الحصيار

جند العراق عن الرجعي ونحران

فحاصروك وكفوا الماء عنك عسى ترضى البراءة من أعباء سلطان فكدت نرضى ولكن أين ذلك من شيخ على سمعه بالرأى ضدان دسوا عليك كتابا لسنت كاتبه أهاج مصر ومنه هاج مصران فجه جد حصار القوم فى خطس وأفلت الأمر من أهل وأخذان وكان ممن وقاك القوم أربعية

محمد ثم عبد الله يسسيقه حول الخليفة للذود الحسينان أبعد ذلك من يرمى أمالتهم بخذلان

#### القتسل

تسلقوا الدار من خلف وما حفظوا
عهدا فجادلتهم في كل برهان
وما ائتمرت بأمر الخلع فاتقلت
أحقادهم فرماها شر طعان
شلت يداك أيا ابن الحمق كيف ترى
ومن رمين صريعا أيها الجاني ؟
الدين واحكم والتقوى فتكت بها
والله لم ينتطح في ذاك كبشان
دم الشهيد خراك الله كيف جسرى
على يديك أما تحنو على الحاني ؟
الكلت ملة ابراهيم عن سهه
وأصبح الصحب في نوح وأحزان

#### أولاد سيدنا عثمان رضي الله عنه

أولاد سيدنا عنمان رضى الله عنه ستة عسر : تسعة أذكور . وسبع بنات ، وهي مذكورة في كناب نور الأبصار في مناقب آل بت

النبى المختار وفى كتاب أشهر مشاهير الاسلام ، نكنفى بالاشدارة اليها •

#### أولياتسه

أول من أقطع القطائع \_ وأول من حمى الحمى \_ وأول من خفض صوته بالنكبير \_ وأول من خلق ( نقش) المسجد وطلاه \_ وأول من أمر بالأذان الأول في الجمعة \_ وأول من رزق المؤذنين \_ وأول من أرتج عليه من الخلفاء في الخطبة \_ وأول من قدم الخطبة في العيد على الصلاة \_ وأول من فوض الى الناس اخراج زكاتهم \_ وأول من ولى الخلافة في حياة أمه \_ وأول من اتخذ صاحب شرطة \_ وأول من اتخذ في الإسلام دار للقضاء ، وقد كان الخليفتان قمله وأول من اتخذ المقصورة في المسجد \_ وأول من اتخذ المقصورة في المسجد \_ وأول ما وقع الاختلاف في زمانه بين الأمة فخطأ بعضهم بعضا في وأول ما وقع الاختلاف في زمانه بين الأمة فخطأ بعضهم بعضا في بعضهم بعضا من وأول ما وقع الاختلاف في زمانه بين الأمة فخطأ بعضهم بعضا في المسجد \_ وأول ما وقع الاختلاف في زمانه بين الأمة فخطأ بعضهم بعضا في من جمع الناس على حرف واحد في القراءة .

#### وصيتسه

لما فتل سبدنا عتمان رضى الله عنه ، فتشوا خزائنه ، فوجدوا فبها صندوقا مففلا ، ففتحوه ، فوجدوا فبه حقة ، وفيها ورقة مكتوب فيها :

( هذه وصية عنمان بن عفان : يشهد أن لا اله الا الله ومده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن الجنة حق ، وأن النار

حلى ، وأن الله يبعث من فى القبور ، ليوم لا ريب فيله ، أن الله لا يخلف الميعاد ، عليها نحيا ، وعليها نموت ، وعليها نبعث أن شاء الله من الآمنين ) .

#### كلمة مختصرة عن عثمان بن عفان

ان سيدنا عثمان بن عفان كان من السابقين الأولين في الاسلام تحمل الأذى ، وبذل الأموال الكثيرة في سبيل الدعوة الى الدين •

وكان أكثر لينا ومسامحا من عمر بن الخطاب ، فكان ذلك سببا من أسباب اتساع الفتنة المشئومة ، فقد غلبه على أمره أقاربه ، وبنوع خاص ( مروان بن الحكم ) فكان ذلك باعثا على الانتقادات والتقولات ومنبطا لبعض كبار الصحابة عن مؤازرته والدفاع عنه .

ومما زاد ذلك توسعا عدم كفاية يعض العمال الذين نصبهم ، فانهم لم يحسنوا الادارة ولم يتمكنوا من منع الشغب والفساد ·

وقد كانت الفتوحات فى زمنه كثيرة أيضا ، وانما جاءت متممة لفتوحات عمر ، وفى زمن عثمان أنشىء أول أسطول عربى اسلامى ، فجمع العرب بذلك بين قوتى البحر والبر .

وفى عهد عنمان خرج كنير من كبار الصحابة ورجال العرب الى الأقطار المفتوحة ، وأخذ العرب يسيرون فى طريق العادات والحياة المدنية التى لم يكن لهم سابقة فيها ·

وكان عمر يشدد في هذا الأمر ، ويحاول منع العرب من التوسع فيه ·

ا عسلی بنی مطالب سری الله وجه



# على بن أبى طالب كرمالله وجهه

نسبه ـ هو أبو الحسن على بن أبى طالب بن عبد المطلب ، بن هاشم ، ابن عبد مناف ، بن قصى ، فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمه فاطمة بنت أسد . بن هاشم ، بن عبد مناف، وكان على أصغر بنبها ، وهى أول هاشمية ولدت هاشهبا ، فهو أول خليفة أبواه هاشميان .

كنيته \_ وكناه النبي عليه السلام ( ابا تراب ) ودلك أنه وجده نائما في المسجد قد سفط عنه رداوه ، وأصاب التراب جسده ، فحاء حنى جلس عند رأسه وأيقظه ، وجعل يمسم لتراب عن ظهره ، ويقول له : اجلس انها أنت أبو براب .

فكانت من أحب كناه اليه ، وكان يفرح اذا دعى بها .

وكان اسمه الأول الذي سمنه به أمه (حيدرة) باسم أديا أسد بن هاسم و (الحيدرة) الأسد ، فغير أبوه اسمه وسماه (علما)

مولده واسلامه ونساته \_ ولد بمكة داخل البيت الحرام في السينة البانية والتلاثين من ميلاد النبى صلى الله عليه وسيلم وسبب في بيت رسول الله صلى الله عليه وسيلم منحليا بمكارم الأخلاق ، مقتديا به في أقواله وأفعاله ، فنشأ عف اللسان ، قوى العريمة ، طاهر العقيدة ، لم يتدنس بدنس الجاهلية ، ولم يعبد وثنا قط ، ولم يسجد لصنتم ، ولذا قيل : على (كرم الله وجهه) .

ولما بعب رسبول ألله صلى الله علية وسلم (كان على أول صدى أسلم) وسنة ثمان سنين وقال المرحوم الشدخ محمد عدد المطاب في قصيدته المسهورة بالعاوية التي ألفياها في الجامعة المصريه سنة ١٩٩٩ ما يأتي:

#### على في صبحاه واسلاميه

ببصر همل بري الا علبا اذا ذكر الهدى ذاك الغسلاما غلام يبتغى الاسلام دينا ولما يعيد أن بلغ الفطاما اذ الروح الامين بقه فأنهدر أتى طــه لينذرهــم عقامـا غدت بالسبق أوفرهم سهاما وصللي حيدر فشسأى قريشا الى الحسنى فسموه الامامسا وما اعتنق الحنيف بغرر رأى ولم يسلك محجته اقتحاما وليكن النبوة أمهلتيه ليجمع رأيه يومها تمامها فأقبل والحجا يرخى عليه جلالا يصغر الشيخ الهمامسا همد الى النبى يه ابن عهم بحبسل الله يعتصبم اعتصامها صغير السن يخطر في ابساء فلا ضيما يخاف ولا ملاما وما زالت به الأيام تسرقي على درج النهى عاما فعاما

وقد جمع الحجا والدين فيه خلائق نجمع الخير افننامها فمسا أوفى على العشرين حنى شهدنا من عظائمه عظاما

ولما بلغ مرببة الرجل ، كان بحرا لا يدرك غوره في الحلم والحكمة ، راسخ الايمان ، سخيا جوادا ، يتصدق على الفقراء مع ضدق حاله ، أبي النفس ، سديدا على الكفار ، رحيما على المؤمنين ، زواجه – نزوج بالسيد فاطمة بنت الرسول صلى الله علبه وسام في السنة المانية من الهجرة ، وسنها خمس عشره سنه . ورزق منها بالحسن والحسين ، وزينب ، رضى الله عنهم أحمعين وكان خطبا مفوها ، يستولى بفصاحته على النفوس ، وكان مدن يكنبون الوحى للنبي صلى الله عليه وسلم ، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما آخى بين المهاجرين والأنصار ( أنت آحى عي الدنيا والآخرة ) .

شحاعمه واخلاصه للنبى صلى الله عليه وسلم فى الليلة السى اعمرم فبها الكفار فتل النبى عليه الصلاة والسلام أوره الرسول أن يبيت فى مكانه ، ايهاما للكفار ، وخرح هو مع أبى بكر مهاجرين الى المدينة ، فامتمل على أوره ، وقداه بنفسه ، ونام فى فرائمه غبر هياب ولا وجل ، فلما دخلوا عرفوه ، وأدركوا أن النبى قد فاتهم ، وأخفقت مكيدتهم ومؤامرانهم .

وقال الشاعر في استخلافه ليلة الهجرة:

فلم ينس النبي له صنيها
عشالة ودع البيات الحاراما
عشالة في الله نفسا

فأرخصها فيندى لأخسه لما . تسميحي في حظيرته ونامسا وأقبسلت الصسوام والمنسايا لحسرب الله تننحسم انتحامسا فلهم يأبه لها أنفها على ولم تقلق بجفنيه مناما وأغشى الله أعينهسم فراحت ولم تسر ذلك البسدر الساما عميوا عن أحميه ومضى نجيسا مع الصيديق يدرع الظلاميا وغادرت البطاح به ركاب الى السروراء 'تعتسرم اعتزامسا وفي أم القرى خيلي أخساه على وجد به يسمكو الأواما أف\_ام بها ليفضيها حقوقا على طه بهسا كانت لزاما

وقد شهد على مع رسول صلى الله عليه وسلم الغزوات كلها اللا نحروة (تبوك) لأن النبى صلى الله عليه وسلم استخلفه على الله علما أسف على ذلك ، قال له النبى صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى ؟

وكان له الآتار المحمودة ، والمواقف المشمهودة ، في الغزوان ، وهو الشجاع الذي لا يصد ، والقوى الذي لا يرد ، وكان الأبطال يتفاءلون باسمه ، فكانوا يكتبونه على سيوفهم ، كأنما هو آية اانصر والفور ، ولذا سموه ( خالد بن الوليد سيف الله المسلول )

اولباته \_ فهو أول المباررين يوم بدر \_ وأول المابتين بـوم أحد \_ وأول الفاتحين يوم خببر \_ وأول السابقين يوم فسح مكة ·

ولما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبويع أبو بكر بايعه على مع أنه كان يرى له حقا في الخلافة لفرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكنه كان يكره الخلاف .

ولما ولى عمر بايعه على كذلك ، وزوجه بننه أم كلنوم ، وكنيرا ما كان عمر يسمخلفه على المدينة اذا غاب عنها .

ولما بويع عسمان بايعه أيضا ، حتى كان آخر خلافنه ، ودام عليه النوار وشنعوا عليه بتوليته أقاربه ، كان على كسرا ما يمحض له النصح ، ويرشده الى ما فيه النجاح والفلاح .

#### خلافته ومبايعتسه

بعد موت سيدنا عدمان رضى الله عنه اخناف الناس فى أمر الخلافة ، وتحربوا أحزابا ، غير ان الحرب الأقوى كان مع مسيدنا على لنزكيته من أكابر الأنصار والمهاجربن وعالب الصحابة المعنبرين ، فلما دهبوا لمبايعته امتنع وقال لهم : (أكون وريرا لكم خير من ان أكون أميرا ، ومن اخترم رضيته فانا مستقبلون أمرا له وجوه ، وله ألران لا تقوم به القلوب ، ولا تنبت عليه العقول ) .

فنا شدوه الله والدين ، وألحوا عليه وقالوا : لا نعلم أحق منك ، ولا نختار غيرك ، فأبى فخوفوه الله فى مراقبة الاسلام حنى غلبوه فى ذلك فقال : قد أجبتكم ، فبويع له بالخلافة لخمس بغين من ذى المحجة سنة ثلاث وثلاثين هجرية ، وما نخلف عن مبايعته الا نفر قليل ، منهم مروان ، وسعد بن أبى وقاص ، وسعيد بن ريد ، وعبد الله بن عمر ، وأسامة بن زيد ، والمغيرة بن ضعبة ، وعبد الله ابن سلام ، وقدامة بن مطعون ، وأبو سعد الخدرى ، وكعب ابن مالك ، والنعمان بن بشير ، وحسان بن ثابت ، وغبرهم من بنى

أمبة ، ولحفوا بالشام عند معاوية ، ومعهم قميص سبدنا عنمان لبطالبوا بدمه ، مع أن سبدنا عليا أخذ يسأل عن قاتله ، ويبحب فلم يهد الى الحقبقة ٠٠

وفى ذلك قال المرحوم الشبيخ محمد عبد المطلب فى قصيدنه العلوية ·

#### خلافتسه ومبايعتسه

مضى عنمان والاسلام يسذرى
عليه الدمع منهللا سداما
فرزن أبا الحسين به فريت ولجسوا في الظنون به اتهاما وحاشى أن يريد أبو حسين ( بذى النورين ) سؤا أو ظلاما على كان أول من وقساه وحامى ومن ذاد الردى عمه وحامى فسالك فتنة ضرمت فكانت نفوس المسلمين لها ضراما رأيت شرارها ينتساب مصرا

#### اختلاف السيلمين في الخلافية

رمیت بالمسلمیں الی شیسنات وأمسی حبیل وحدتهیسم ماما طوائسف فرفتسهن المرامي ولولا الحق مراسا

#### الطائفة التي على الحيدة ومن بايمه

فمنهم من أقسام بكسر بيت وأخله للسكينة فاستنامسا وطائفه على الحق اسهرت فكانت بين اخوتهسا فواما تبايع وهى راصيه عليسا وترعى فى خلافته الذماها

ولما دخل على الكوفة دخل عليه رجل من حكماء العرب فقال : والله يـا أمير المؤمنين لقـــه زينت الخلافــة وما زانـــك ، ورفعتها وما رفعتك وهى كانت أحوج اليك منك اليها .

#### أعماليه في الخلافية

بدا أعماله فى الخلافة بتغيير بعض الولاة خصوصا من كانوا سببا فى الخروج على عثمان ، ثم أخذ برتب حكومته على ما يرى فبه الصالح وهدوء الخاطر ، فلم يلبت أن خرج علبه طلحة والزبير ، ولحقا بعائشة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم ، وحرضاها على المطالبة بدم عثمان، فانضم اليهم خلق كتبر ، وساروا بنحو ثلاثين الف مقاتل الى البصرة ، وحاربوا والبها ، حتى هزموه وقبضوا عليه ، دلما علم سبدنا على بذلك سار اليهم فى عشرة آلاف رحل وحاربهم محاربة عنبفة أسفرت عن هزيمتهم ، وعن قبل طلحة والزبير .

وكانت عائشه اذ ذاك راكبة في هودجها على جمل ، فسميت هذه الواقعة ( وافعة الجمل ) وعند انفضاء الحرب فابلها سمدنا على وأكرمها وردها معززة الى المدينة .

ومن أعماله أنه ترك المدينة ، وانخذ الكوفه معرا لحكومته وأرسل لمعاوية بن أبى سيفيان يدعوه الى الطاعة ، والدخول فيما دخل الناس فيه ، ويقطع طمعه في الخلافة ، فامتنع معاوية وعال : حتى تقنل عثمان ويختار المسلمون لهم الماها ،

وبعد مكاتبات كثيرة بينهما في هدا الشأن دعا معاوية الهسه بأمير المؤمنين واستعد للمحاربة ·

حروبه \_ علم علم سيدنا على كرم الله وجهه بذلك أخد جيشه وسار لمحاربته بالشام ، فاجتمع الجيشان في جهة صفين ( موضع في العراق بشاطيء نهر الفران ) وسمت هذه الوافعة ( بواقعة صفين ) •

وحينئذ طلب سيدنا على من معاوية المبايعة والرجوع عن الحرب ، فأبى وأصر كل ممهما على مطاويه متحققا أنه الصالح للأمة . فنشبت الحرب بينهما بقوة وشدة مدة طويلة حتى ظهرت السآمة والضعف في جبش معاوية .

فلما رأى ذلك عزم على الفراد ، فأشار عليه عمرو بن العاص برفع المصاحف على أطراف الرماح ، فرفعوها طالبين العمل بما فيها من النحكيم ، فقبل سبدنا على ذلك ، واختار أهل الشام ( عمرو ابن العاص ) نائبا عنهم ، واختار أهل العراق ( أبا موسى الأشعرى ) وكتبوا عهدا بذلك ، وبأن الاجتماع بكون بدومة الجندل ( قرية بين الشام والمدبنة ) في يوم معلوم .

نم رجع على الكوفة ، ومعاوية الى الشام ، وفي الموعد اجتمع الحكمان وكثير من الناس ، ونفاوضا في الأمــر أياما ، وكل منهما

حريص على صاحبه ، الى أن انفقا على أن كل واحد منهما يخلع صاحبه ، والمسلمون يبايعون من يشاؤن .

فقام في الناس (أبو موسى الأشعرى) خطبها وقال: غد انفقت أنا وصاحبى هذا (عمرو بن العاص) على آمر برجو به صلاح هذه الأمة ، وهو أن يخلع كل منا صاحبه ، ثم يختار المسلمون خليفه لهم ، وها أنا قد خلعت عليا ومعاوية كما أخلع سدفى هذا (وأخرجه من غمده) ثم قام (عمرو بن العاص) شاهرا سبعه ، وقال: أيها الناس أن صاحبي هذا الأشعرى قد قال ما سمعتم ، وخلع صاحبه عليا، وأنا مصدق على خلعه أيضا ، ولكبي أثبت صاحبي معاوية كما أثبت سيفى هذا (وأدخله في قرابه) ونرل ، فصاحب الناس ، حكم الحكمان بغير ما في كناب الله ،

وعلى ذلك انتهى الأمر ، وانصرف اهل الشام مع عمرو ويهسئون معاوية بالخلافة ، وانصرف أبو موسى ، ولحق بمكة حياء من الناس ، ولكن هذه الحيلة لم تكن حاسمة للأمر ، بل بفي كل على ما كان عليه ، وجرت أوور ليس هنا محل ذكرها .

#### وفاتسه وسبب مقتلسه

بناء على ما تقدم صارت الدولة الاسلامية حزبين متضادبن ، غير أن الفتنة فشت فى حزب سيدنا على ، واستطار شررها ما بين خوارج عليه ، وشيعته ، ومحاربين معه ، ومقاتلين لأجله ، حتى كدر النزاع ، وانتشر النفاق ، واختلفت الناس ، ونفرقت قلوبهم ، ولذا الم سأله بعضهم بقوله : كيف تختلف الناس عليك ، وأنا اليوم وال على أبى بكر وعمر ؟ قال : انهما كانا والبين على مىلى ، وأنا اليوم وال على مثلك ، فأخذ سيدنا على كرم الله وجهه فى اطفاء تلك الفننة . ولكن

كان كلما أطعا واحدة قامت أحرى حسى سئم الحياة ، وصار بستغيب بالله ، ويطاب اللحاف بمن سبقه ، فاجتمع بعض الخوارج وطلبوا قتسل على ومعاوية وعمرو بن العاص ، فتعهد بقتل الامام على (عبد الرحمن بن ملجم المرادى) وبقنل معاوية (البرك بن عبد الله التميمى) وبقنل عمرو (عمرو بن بكر التميمى) .

واتفقوا على تنفيذ ذلك كله فى فجر الجمعة ١٧ من شميهر رمضان سنه ٤٠ من الهجرة • فأما البرك فذهب الى معاوية وانتظره حنى ضربه فى صلاة الصبح ضربة لم تمته ، وأمر به معاوية ففتل •

وأما عمرو بن بكر فذهب الى عمرو بن العاص بمصر فلم بحرج تلك الليلة لعدر ، وأناب عنه رجلا يدعى (خارجة بن حبيب ) فضربه الخارجي معتقدا أنه عمرو بن العاص فقبض علبه وقتل ، وعلى دلك جاء المثل المشهور (أراد عمرا ، وأراد الله خارجة ) .

وأما ابن ملجم فأتى الكوفة وانتظر غليها حتى سمعه يهادى للصلاة فضريه بسميفه المسموم قائلا ( الحمكم لله لا لك بساعلى ، ولا لاصمابك ) .

فقال على : قنلنى الرجل ، لا يفوتنكم ، فلما قبضوا عليه ، فال أمير المؤمنين على كرم الله وجهه : النفس بالنفس ، ان هلكت فاقملوه ، ولا تماوا به ، وان بقيت فيه رأيي يا بنى عبد المطلب . ثم قتلوا الرجل بعد موت أمير المؤمنين على كرم الله وجهه ، وكان عمره اذ ذاك ٦٣ سنة ، ومدة خلافته خمس سنين الا تلائة أشهر ، ودفن في بلدة تسمى بالنجف في بلاد العجم .

#### تا درنسیه

قال إكر بن حسان في تابين الامام على قصيدة ندكر منهدا ما يأتى :

قل لابن ملجم والاقدار غالية هدمت للدين والاسلام أركانها قتلت أفضل من يمشى على قسدم وأفضل الناس اسلاما وايمانا وأعلم النياس بالقرآن ثم بما سن الرسول لنا شرعها وبسانها صهر النبي ومولاه وناصره أضحت مناقبة نورا وبرهانا وكان منه على رغم الحسود له مكان هارون من موسى بن عمرانا وقال أبو الأسود الدؤلي يرثى عليا رضى الله عنه : ألا ياعين ويحك أسعدينا ألا تبكى أمسر المؤمنينا ونبيكي أم كلندوم عليه بعبرتها وقد رأت المقمنا ألا قـــل للخوارج حبيث كانـــوا فسلا قسرت عيون العاسدينسا أفى شهر الصيام فجعتمونا ؟ بخير النساس طرا أجمعينسا قتلته خير من ركب المطابا وذللها من ركب السفينا ومن لبس النمال ومن فداها

ومن قسرأ المنساني والمئينسا

وكل منعب الخيرات فيسه وحب رسول رب العالمينا لقه علمت قريش حيت كانت بانك خبرهم حسبا ودينا ادا استقىلى وجه أبى حسين رأيت السدر فرق الناظرينا وكسا فبسل معتسله بخير نرى مولى رسول الله فبنا ينيم الحس لا يرتساب فسله ويعدل في العدى والأفربينا وليس بكاتم علما لديسه ولم يخلق من المنكبرينما كأن الناس اذ فقهوا عليا نعام حار في بله سنيسا فـلا شمت معاوية بن صخـر فان بقية ألخلفاء فينا وقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقبنا

# أولا على رضى الله عنسة

قد اختلف الناس في عدد أولاده ، قمنهم من آكس ، ومنهم من أقل ، ففي كتاب الأنؤار الأبي العاسم السماعيل إن أولاده ٢٣ اثنان وثلاثون ، سنه عشر ذكرا ، وسنت عشرة أباعي .

. وفى بعمه الطالب: أولاده رضى الله عمه ٣٣ تلامه وبلام. خمسه عشر دكرا ، ومعانى عشره أننى بالانفان .

أما الدكور فهم الحسن ، والحسين ، ومحسن ( وأمهم فأطمه الزهراء البنول بنت الرسول صلى الله علبه وسلم ) ومحمد الأكبر ( أمه خولة بنت جعفر بن قيس الحنفية ) وعبيد الله ، وأبو بكر ( أمهما ليلى بنت مسعود ) والعباس الأكبر ، ويلعب بالسقاء ، وعنمان ، وجعفر ، وعبد الله ( أمهم بنت حرام ) ومحمد الأصغر ( أمه أم ولد ) ويحبى ، وعوف ( أمهما أسماء بنت عمس ) وعس الاكبر ( أمه أم حبيب ) ومحمد الأوسط ( أمه أمامة بنت أبى العاص) مذكورون في كنات نور الأبصار .

وأما البيات فهن : أم كلموم الكبرى زوجة عمر بن الخطاب . ورقية ، فربيب الكبرى . سقيقة الحسن والحسين ، ورقية ، سفيفة عمر الاكبر ، وأم الحسين ، ورملة الكبرى (أمهما أم سيعد) وأم هابيء ، وميمونة ، ورملة الصعرى ، وزينب الصغرى ، وفاطة . وأمامة ، وخديجة ، وأم الخير ، وأم سلمة ، وأم جعفر ، وجمانة ، وتقية .

وصيف الاميام على

: وجمعهن مدكورات في كتاب نور الأبصار

ماذا يقول القائل ، في وصف هذا الامام العادل؟ وكل وصاف منسنوب الى العجز لتقصيره عن الغاية مهما انتهى به القول ، وكفو بشهادته صلى الله علمته وسلم بأنه ( باب مدينه العلم ) دلسلا على مكنون السر الذي فيه •

فهو أول في العلوم ، أول في الشجاعة ، أول في السخاء ، أول في النهد ، أول في النهد ، أول في الحام والصفح ، أول في الفصاحة ، أول في الزهد ، أول في العبادة أول في التدبير والسياسة ، أسد الناس رأيا ، وأصحهم تدبيرا ، لولا نقاه لكان أدهى العرب ، كأنما أفرغ في كل قلب ، فهو محبوب الى كل نفس ، ظهر من حجاب العظمة بمعاليه ، فاستولى الاضطراب على الأذهان والمدارك ، وذهب الناس فيه مذاهب خرجت بهم عن حدود العقل والشريعة ، أهل الذمة تحبه ، والفلاسفة تعظمه ، وملوك الروم تصوره في بيوتها وبيعها ، ورؤساء الجبوش تكتب اسمه على سيوفها كأنما هو فأل الخير ، وآية النصر والظفر ، هذا ما قاله المرحوم الشيخ محمد عبده في وصفه .

وقیل : دخل ابن عباس علی معاویة فقال : یا ابن عباس صف لی علیا ؟

قال : كأنك لم نره · قال : بلى ، ولكن أحب أن أسمع منك فيه مقالا ·

قال : كان أمير المؤمنين ، رضوان الله عليه ، عزيز الدمعة طويل الفكرة ، يعجبه من اللباس ما قصر ، ومن الطعام ما خسن ، يدنينا اذا أتيناه ويجيبنا اذا دعوناه ، وكان مع تقربته ايانا وقربه منا لا نبدؤه بالكلام حتى يبتسم ، فاذا هو تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم ، ما والله بها معاوية لقد رأيته في بعض مواقفه ، وقد أرخى الليل سدوله ، وغارت نجومه ، وهو قابض على لحيته يبكى ، وينملما تململ السليم وهو يقول :

يا دنيا اياى تغرين ؟ أمنل تشوقين ؟ لاحان حينك ، بل زال زوالك قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها ، فعيشك حقير ، وعمرك قصير ، وخطرك يسير آه آه !! من بعد السفر ، ووحشة الطريق ، وقلة الزاد! قال :

فأجهش ومن معه بالبكاء · ( وقيل ان هذا مروى عن ضرار الصدائي ) ·

ومال خزيمــة بن ثابت ذو الشهادتــين يصف محاسـن أمبر المؤمنين على ابن أبى طالب (كرم الله وجهه) ومن حضره في قصـيـدة لــه:

رأوا نعمة الله (ليست علبهم)
عليك وفضلا بارعا لا تنازعه
فعضوا من الغيظ الطويل أكفهم
عليك ومن لم يرضى فالله خادعه
من الدين والدنيا جميعا لك المسى
وفوق المنى أخلاقه وطبائعه

#### صفاتسه ومناقيسه

صفاته الخلقية: كان على كرم الله وحهه ، سُديد الأدمة ثقبل العينين عظيمهما ، أفرب الى القصر من الطول ، ذا بطن كسر الشعر عريض اللحية أصلع ، أبيض الرأس واللحية .

#### صفاتيه الخلقية:

شنجاعته : علاوة على ما سبق ذكره من شنجاعته ، واخلاصه المنبى علمه الصلاة والسلام نقول :

كان لعلى كرم الله وجهه فى الحرب مواقف مشهودة يضرب بها الأممال فهو الشجاع الذى ما فرط قط ، ولا ارباع من كميمة ، ولابارز أحدا الا قنله .

وقد شهد الغزوات كلها مع النبى صلى الله عليه وسلم الاعزود رسوك ) فقد خلفه على أهله حين خرج لقمال الروم في خيش حرار، وأبلى على في نصرة رسول الله ما لم ببله أحد،

وكان رضى الله عمه قويا جدا ، فهو الذى قلع ( باب خيبر ) واجمع عليه عصبة من الناس ليفلبوه فلم يقدروا • قال حابر ابن عبد الله : حمل على الباب على ظهره يوم خيبر حتى صعد المسلمون عليه ففنحوها ، وأنهم جروه بعد ذلك فلم يحمله الا أربعون رجلا ( آخر جه ابن عساكر ) •

وهو الذي اقتلع هبل (صنم كبير كانت فريش تعبده) س أعلى الكعبة ، وكان عظيما كبيرا فألقاه على الأرض .

كرم خلاقه ، وحلمه ، وعفوه - كان رضى الله عنه أحلم الماس عن مذنب ، وأصفحهم عن مسىء ، يسهد بذلك أنه ظفر يوم وافعة الجمل بمروان ابن الحكم ، وكان أعدى الناس له ، وأسدهم بغضا ، فصفح عنه وكان عبد الله ابن الزبر يستمه ويسبه على رؤس الأسهاد ، وخطب يوم البصرة فعال : قد ناكم الوغد ( اللئمم ) على ابن أبى طالب فظفر به يوم الجمل ، فأخذه أسيرا وصفح عنه ، وقال له : اذهب فلا أرينك ، ولم بزده على ذلك وظفر بسعبد بن العاص بعد واقعة الجمل بمكة ، وكان له عدوا ، فأعرض عنه ولم يفل شبئا و ودمن له الغلبة على السمدة عائشة رضى الله عنها يوم الجمل فكانت عاقمة أمرها معه أن جهزها بكل ما ينبغى لها من مركب وزاد ومناع واختار لها أربعن امرأة من نساء أهل البصرة وسبوه ولعنوه ، فلما المدينة مكرمة محدرمة ، وحاربه أهل البصرة وسبوه ولعنوه ، فلما ظفر بهم رفع السيف عنهم \*

ولما ملك عسكر معاوية عليه الماء ، وأحاطوا بشريعة الفرات ، وقال رؤساء الشام له : اقتلهم بالعطش كما قتلو عنمان عطشا :

سَالَهُمَ عَلَىٰ وَأَصْحَامِــُهُ أَنْ يُسُوعُوا لَــُهُ شُرَبِ المَاءُ ، فَقَالُوا : لا وَاللَّهُ وَلا قطرة حَمَّى تَمُوتُ ظُمَّا كُمَا مَاتُ عَمَانُ بَنِ عَفَانُ .

فلما رأى أن الموت لا محالة منه نفدم بأصحابه ، وهجم على عسكر معاوية حملات كبيفة ، حتى أزالهم عن مراكزهم ، بعد عل ذريع وملكوا عليهم الماء ، وصار أصحاب معاوية في الفلاة بلا ماء فعال له أصحابه وشبيعنه : امنعهم الماء يا أمير المؤمنين كما منعوك ولا تسقهم قطرة ، واقتلهم بسيوف العطش ، وخدعم فيضا بالأبدى فلا حاجة لك الى الحرب .

فعال رضى الله عنه : لا والله لا أكافئهم بمنل فعلهم ، افسحوا لهم عن بعض الشريعة ، ففي حد السيف ما يغني عن ذلك .

حكى سيدنا على عن نفسه قال: رجعت بالمدينة جوعا سديدا فخرجت أطلب العمل فى عوالى المدينة ( موضع قريب من المدينة ) فاذا أنا بامرأة قد جمعت مدرا (حصى ) فطنننها تريد بلعه لتعمله طينا ، هى فى حاجة اليه ، فأسيمها فعاطيتها كل دلو بتمرة ، فمدت سنة عشر دنوبا (دلوا) حتى مجاب يدى ، نم أتيتها ففلت بكسا يدى : هكدا بين يديها ( وبسط يدية جميعا ) فعدت لى سبت عسرف سمرة ، فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم ، فأخبرته فأكل معى ، وقال لى خبرا ودعا لى ، فانظروا الى أى حد تواضع سيدنا على حسى استغل للمرأة بالأجر وكيف خدمها ؟ ولم يعتمد على أحد فى الحصول على التمر منها ، لعلمه أن الانسان ينبغى الا يأكل الا من عرق جبينه، وأن يجتهد فى العمل للحصول على نفقاته ،

عبادته ، وتقواه م كان رضى الله عنمه ، أول من آمن من الصبيان فلم ينورط فيما تروطت قريش من العكوف على عبدادة الأوثان ، ولم يسجد لصنم قط ، ولذا يقال له : (كرم الله وجهه ) كما تفدم وأفبل على عبادة ربه بقلب يملؤه الإيمان الخالص ، ويعمره الولاء المحض ، فكان الماما في العبادة ، والورع ، والتقوى •

وفى ذلك قال المرحوم النسيخ محمد عبد المطلب فى قصبدته:

ونفسها لم تنق طعم الدنايه
ولا لذت من الدنها طعامها
غذاها الدين مذ كانت فشبه
على التقوى رضاعه وانفطامها
ونشأهها على كرم وأيهه
ونشأها على كرم وأيها
وصاغ من الجلال لها قوامه
زكت فسمت عن الدنبا طلابها
وأضنى حبهها على الفراء كشحها
طوى عنها على الفراء كشحها

زهده ـ وكان رضى الله عمه سيد الزهاد في الدنبا ، الجانحبن عن الاغترار بزخارفها ، والانخداع بباطلها ، وكان أخشى الناس مأكلا وملبسا طلق الدنبا ، وكانت الأموال تجيء اليه من جمع بلاد الاسلام .

حدثنا أبو حاتم قال : حدثنا الأصمعي قال :

لما أمى على عليه السلام بالمال أقعد بين بهديه الوزان والنفاد . فكوم كومة من ذهب ، وكومة من فضة ، وقال : ياحمراء ، ويابمضاء، احمرى وابيضى وغرى غيرى ، وأشد :

# هذا جنای وخیاره فیه اذ کل جان یاده الی فیه

رأيه وبندبيره ، كان رضى الله عنه ، من أحسن الناس رأيا . وأصحهم ندبيرا ، يفزع الى مشورته الخلفاء ادا أسكل عليهم الأمر ألا نرى أن عمر بن الخطاب ، وقد عزم أن ينوجه بنفسه لغزو الفرس. استشار الامام علبا ، لما يعرفه من حصافة رأيه ، وبعوب فسكره ، فأشار علبه بالرأى السديد ، وكان ما قاله له : ان هذا الأمر لم بكن نصره ولا خذلانه ، وبكرة ولا قلة ، وهو دين الله الذى أظهره ، وجنده الذى أعده ، وأمده حنى بلغ ما بلغ ، وطاع حبنما طلع ، ونحن على موعود من الله ، والله منجز وعده ، وناصر جنده .

والعرب اليوم ، وإن كانوا قليــلا ، فهم كبيرون بالاســلام عزيزون بالاجتماع ، فكن فطبا ، واستندر الرحى بالعرب ، وأصاله دونك نار الحرب الغ ،

ولقد أشار على سيدنا عنمان بأمور كان فيها خلاصه ، ولو فبلها لم يحدث له ما حدث ٠

سياسنه – كان رضى الله عنه صلبا فى الحق ، لا تلين قمانه هوادة ، ولا ناخذه فيه مرعاة ، وهو يربأ بنفسه أن يستهوى الأفئدة بالمداجاة والمقاربة ، وبذل العطاء ، كما كان يفعل سواه ثم هو برى أن حيدته عن خطته تلك تنكب عن منهاج الشرع القويم ، وانتفاص لدينه ، وكان من جراء ذلك أن انقص من حوله أمس الناس رحما به، كأخيه عقيل وابن عمه عبد الله بن عباس ، وكان مساكه ذلك أد. أسباب اخفاقه ولنذكر منلا يؤيد ذلك :

رووا أن عقيلا لزمه دين فقدم على على بالكوفة فأنزله ، وأمر ابنه الحسن ، فكساه ، فلما أمسى دعا بعشائه ، فاذا هو خبز ، وماح ، وبفل ففال عقيل : ما هو الا ما أرى ؟ قال: لا • قال: فنقضئ دينى • فال: وكم دينك ؟ قال: أربعون ألفا ، فال: ما هي عندى • ولكن اصبر حبى يخرج عطائي فانه أربعة آلاف فأدفعه اليك ، فقال: ببوت المال بيدك واست نسوفنى بعطائك قال: أنامرنى أن أدفع اليك أموال المسلمين ، وقد ائتمنونى عليها ؟ قال: فانى آت معاوية • فاذن له ، فانى معاوية ( وكان معاوية زوج خالنه فاطمة ببت عبة أبن رببعة ) •

غاضب عقیل أخاه ، وهجره الی معاویه ، فأكرمه وقربه ، وقضی حوائجه ، وأدى عنه دیمه ، وقد عال له معاویه یوما : هذا أبو بزید ، لولا أنه علم أنی خبر له من أخبه لما أقام عندنا و ركه ، فقال له عقیل : أخی خیر لی فی دینی ، وأنب خیر لی فی دنیای ، وفد آثرت دنیای ، أسال الله خاسة خبر ، وفال هعاویه : أبا یزید . أنا لك خبر من أخیك علی ، فال : صدقت ان أخی آثر دیسه علی دنیاه ، وأنت آثرت دنیاك علی دینك ، فأنت خبر من أخی و أخی خبر لنفسه منك ،

تصدقه واحسمانه - عن أبى ذرى الغفارى رضى الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام الظهر، فسأل ، سائل في المسجد ، فلم بعطه أحد شيئا ، فرفع السائل يدبه الى السماء ، وقال: اللهم اشهد ، انى سألت في مسجد نسك محمد صلى الله عليه وسلم فلم يعطني أحد شيئ ، وكان على ، ضي الله عنه في الصلاة راكعا ، فأومأ الله بخنصره السمني وفعه خام من فضة ، فأقبل السائل ، فأخذ الخاتم من خنصره ، ودلك بمرأى من النمي صلى الله عليه وسلم ، وهو في المسجد ، فرفع رسول من الله صلى الله عليه وسلم طرفه الى السماء ، وقال: اللهم ان أخى موسى سألك فقال:

( رب أشرح لى صدرى ويسر لى أمرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى واجعل لى وزيرا من أهلى هارون أخى اشدد به أزرى وأشركه في أمرى)

طه ( فأنرلب علمه فرآنا )

(سنسد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون الليكما) المصص اللهم وانى محمد نبيك وصفيك ، اللهم اسرح لى صدرى ، ويسرلى أمرى ، واجعل لى وزيرا من أهلى عليا المدد به ظهرى .

قال أبو ذر رضى الله عنه: فما استتم دعاءه حتى نزل جبر بل عليه السلام من عند الله عز وجل وقال: يا محمد اقرأ

( انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم واكعون )

المائدة (نقابها أبو استحق أحمد البقلي في نفسيره) و و نقل الواحدى في تفسير يرفعه بسند الى ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان مع على رضى الله عنه أربعة دراهم لا بملك غيرها فنصدف بدرهم ليلا، وبدرهم نهارا، وبدرهم سرا، وبدرهم علانية و فنصد في الله بعالى فوله:

( الذين ينفقون أموالهم بالليسل والنهان سرا وعلانية غلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون )

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال · لما نزلت هذه الآية : ( ان الدين آمنوا وعملو الصلحات أولئك هم خير البرية ) البينة

قال النبى صلى الله عليه وسلم لعلى : أنن وسيعتك ناس يوم القيامة ، أنت وهم راضين مرضين ، وياتى أعدوك غضابا مفحدين •

# قصة عن تصدق سيدنا على وأهله على الفقراء والساكين

حصل لسيدنا على رضى الله عنه وأهله جوع ، فاخد من يهودى صوفا لتغزله السيدة فاطمة زوجته بالأجر ، ثم اشترى بأجرها ثلاثة أقداح من الشعير ، وفى يوم طحنوا فدحا وخبزوه أقراصا ، ومن عادة العرب أن يطحنوا ويخبزوا فى ساعة واحدة :

فلما أرادوا الأكل طرف بابهم مسكين وقال: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة • أنا مسكين من مساكين أمة محمد صلى الله علمه وسلم ، أطعموني شبئا لله ، فأعطوه الأقراص •

وفى ثانى يوم جاءهم يتيم وقال مئل ذلك ، وفى ثالت يوم جاءهم أسير وقال لهم معل ذلك أيضا ، ثم باتوا على الماء (أى لم يأكلوا شيئا) بل كانوا يشربون الماء فقط ، فجاع سيدنا الحسين والحسين جوعا شديدا فخرج سيدنا على الى النبى صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك ، فأعطاه سلة وقال له : اذهب بها الى تلك النخلة ، فرزقهم الله تعالى رطبا جنيا، فأكلوا حتى شبعوا وقيهم يقول الله تعالى:

# ( ويطعمون الطعام على حبة مسكينا ويتيما وأسيرا ) الدعر

فهكذا يكون الاحسان والعمل الصالح لبنى الانسان · وقال في جوده وكرمه المرحوم الشبيخ محمد عبد المطلب في

فصميدته المسماة بالعلوية ما يأتي :

على حب الطعام بصد عنه ليطعمه ليطعمه الأرامسل واليتاءي سل الهرآن أو جبريل بعلم مكارم لن تبيد ولن تراها من الأبرار يغنيفون كأسسا من الرضوان منرعة وحاما على والبسول وكوكباه ضياء الأرض ان أفق أعاما ثناء في الكتاب له عبير تقصر عنه أرواح الخراءي

علمه - أما علمه كرم الله وجهه ، فما لا جدال فيه ، يشهد بذاك قوله صلى الله عليه وسلم » أنا مدينة العلم وعلى بابها ) وهذا حديث حسن أخرجه النرمذي وتشبهد بذلك آناره من وعظ ، وخطب، ونسر ونظم وبدائع وحكم ، كلها مدونة في كتبه للشهورة المشورة بين الأمم ممل نهج البلاغة وغيره .

وهو أول من ابتدع علم النحو وأنشأه ، وأهلى على ابن الأسود الدؤلى فواعده وأصوله ، وفال له الله هذا النحويا أبا الأسود ، وكان أفصلح الفصحاء ، وأبلغ البلغاء ، وأخطب الخطباء ٠

وكان رضى الله عنه أبرع الصحابة في علوم الدين ، اماما ثبتا في الفقه والتفسير حجة في الفيوى ، ليس أدل على ذلك من أن عمر ابن الخطاب رضى عنه رجع اليه في كثير من المسائل التي أشكلت عليه وعلى غبره من الصحابة ، وقال غير مرة : لولا على لهلك عمر ، وفال : لا يفين أحد في المسجد وعلى حاضر وقال : اللهم لا تبقني

١,

لمُعضلة ليس لها أبو الحسن ، والدليل على ذلك القصة الآنية الني تدل على حذقه وعلمه:

روى أن رجلا أتى به الى عمر بن القطاب رضى الله عنه ، وكان صدر منه أن قال لجماعة من الناس وقد سألوه ، كيف أصبحت ؟ قال أصبحت أحب الفتنة ، وأكره الحق ، وأصدق اليهود والنصارى، وأومن بمن لا أرى ، وأقر ، بما لم يخلق .

فأرسل عمر الى رضى الله عنهما : فلما جاءه وأخبره بمقاله الرجل فقال صدق ·

١ \_ يحب الفتنة لقوله:

( انما أموالكم وأولادكم فتنة )

التغابن

أ ٢ ـ و يكره الحق ، يعنى الموت لقوله تعالى :

( وجاءت سكرة الموت بالحق)

٣ ـ ويصدق البهود والنصاري لقوله تعالى :

( وقالت اليهود ليست النصارى على شى وقالت النصارى الميست اليهود على شيء )

البقرة

٤ ـ ويؤمن بما لم يره ، أي يؤمن بالله عز وجل ٠

٥ ــ ويقر بما لم يخلق يعنى الساعة ٠

ففال عمر أضى الله عنه: أعوذ بالله من معضلة لا على لها ٠

وقال المرحوم الشيخ محمد عبد المطلب في قصمدته المشهورة بالعلوبة في مدح سيدنا على بالعلم:

وسل أهل السلام بجد عليا أمام النياس يبسدر السلاما حوى علم النبوة في فؤاد طهاما طها بالعلم زحارا فطاها سقاه الحق أفواق المعاني وهيمه به حبا فهاها وزوده البقين به فكانت أفاويق اليقين له قواها رمى في عالم الأنوار سبحا الى سوح الجلال به ترامي

حكمه وقضاؤه \_ فال على رضى الله عنه: بعننى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن فقلت: يارسول الله بعننى وأنا شاب أقضى بينهم ، ولا أدرى ما العضاء ؟ فضرب صدرى ثم فال: اللهم أهد قلبه ، وثبت لسانه ، فو الذى فلق الحبة ، ما شككت في قضاء بين أثنبن .

وقال عليه الصلاة والسلام أقضاكم على •

والسبب في ذلك ما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع جماعة من الصحاب فجاءه خصمان ، فقال أحدهما: با رسول الله ان لى حمارا ، وان له بقرة ، وان بقرته قملت حمارى .

فبدأ رجل من الحاضرين ، فقال : لاضمان على البهائم · فقال صلى الله عليه وسلم : اقض بينهما يا على ·

فقال على لهما : هل كانا مرسلين أم مشدودين ؟ أم أحدهما هشدود والآخر مرسل ؟

فقالا ؟ كان المحمار مشهدودا ، والبقرة مرسلة ، وصاحبها معها فقال على على صاحب البفرة ضمان الحمار .

فأقر صلى الله عليه وسلم حكمه ، وأمضى قضاءه ٠

سيفقيه وعدله في رعينه يحكى أن سيدنا عليا جاء الى أصحاب التمر فوجد جارية تبكى عند التمر (وكان الخليفة وقتئذ) فلما رأى هذه الجاربة نبكى أراد أن يعلم سبب بكائها ، فجاء اليها وفال لها: ما سأنك ؟ ( يعنى لماذا تبكين ؟ ) •

فقالت الجارية : باعنى النمار بدرهم ، فرده مولاى (سمدى) ولم يقبله •

فقال سيدنا على : يا صاحب التمر خذ نمرك وأعطها درهمها فانها خادم ، وليس لها أمر ( بريد أن البيع لا يلزمها لأن سيدها هو صاحب الشأن ) •

فدفع النمار سبدنا عليا ، وكان بعض الناس حاضرا · فقال المسلمون للنمار : أتدرى من دفعت ؟ أي هل تعلم من الذي

صب الرجل تمرها ، وأعطاها درهما ، وأراد أن يعتذر لسيدنا على ، لأنه أخطأ في دفعه ، وكان عليه أن يقبل منه كلامه في أول الأمر .

فجاء لسيدنا على ، وقال ؟ أحب أن ترضى عنى ٠

دفعمه ببدك ؟ فقال الرجل: لا: قالوا: هو أمر المؤمنين •

فقال على رضى الله عنه: ما أرضاني عنك اذا وفيت الناسر. حموقهم فاعنذر الرجل لسيدنا على عما كان منه ·

فمن هذه القصة تعلم مقدار بواضعه ، وحلمه ، وعفوه ، وعدم ضرره للرجل الذي أسساء الأدب ، وكبف نصح له ومنعه من ظلم

الماس ، وأمره برد الحقوق الى أصحابها ، وترى أنه كان يهمه الرعيه والعدل بينهم ، وحسن المعاملة في البيع والشراء منل سيدنا عمر ، وسيدنا عسان ، رضى الله عنهم أجمعين .

# أمانته على مال السلمين وعدله:

كان رضى الله عمه أميما على مال الأمة: فمما يؤثر عنه ، ١٠٥ كن فى بيت المال عمد لؤلؤ ، فطلبته ابنته من الخازن ، واسمنعارته لتنجمل به بوم عيد الأضحى فأرسله البها عارية مضمونة ، ترد لبيت المال بعد ثلاثة أيام ، فرآه سميدنا على فى عنق ابننه يوم العيد، فعرفه ؟ فسئله من أين جاء اليها ؟

فقالت : استعرته من خازن بيت المال ، لأتزين به في العبد ، ثم أرده ، فبعت اليه سيدنا على ووبخه على اعارته العقد لبنته بغير اذنه ، وبغير رضا المسلمين •

فقال له الخازن: انها ابنتك ، وطلبته منى عارية مردودة نرده سالما الى موضعه ، فامره سبدنا على بأن يرده من يومه وحذره بألا بعود لمنل ذلك •

ثم وبنح ابنمه على ذلك ، فقالت له ( وكانب نطن أنه يوافعها ) :

يا أمر المؤمنين ، أنا ابنتك ، وبضعة منك ، فمن أحق بلبسه منى ؟ فقال لها : أكل نساء المهاجرين والأنصار يتزين في ممل العمد بمنل هذا ؟

( يريد أنها لا حق لها في ذلك ) •

نم أمرها برده ، فأعادته الى بيت المال .

فمن هذه القصة نعام مفدار حب سيدنا على للحق ، والعدل ، والانصاف ، وشدة أماننه ، وحرصه على مال المسلمين ، وأنه كان لا يحب أن تكون أسرته أحسن من باقى أسر المسلمين .

وقيل: أنه كان يكنس بيب المال نم يصلى فيه رجاء أن بشهد له أنه لم يحبس فيه المال عن المسلمين •

# يوم الباهلة:

هو اليوم الذى أخذ فيه رسول الله صلى الله عليه وسام الاهام عليا كُرم الله وجهه ، والسيدة فاطمة الزهراء زوجه والحسن والحسين رضى الله عنهم أجمعين وقصيه ( مباهلة النصارى ) ودعا القوم المشركين للبراز للدعاء والمباهلة فجاء زعيم المصارى ونظر غى وجوههم ، فصعق من النور الربائى ، والهيبة والجلل ، فقال لقومه : هؤلاء قوم اذا دعوا لاترد دعوتهم .

وقد نزلت في المباهلة الآية الآنية :

( فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونسائنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسنكم ثم تبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين )

آل عمران

وفى ذلك يقول الشيخ محمود عبد الله القصرى فى قصمدهه العلوية:

وخصهم بوم قصد الابمهال بأن قال اتبعونى لحجى فرقة الاضم فتابعوه خروجا للوجوه ضيا يبديه سر معان في قلوبهم قال الزعيم وجوه لا ترد ادا توجهت لاله العرب والعجم الآن آمنت فبل الابنهال بان فد ينكر الفم طعم الماء من سفم فد عصحص الحق أنى لا أباعلكم واننى مخطى فى الرعم والزعم

#### الأحاديث الواردة في فضله

قد وردت احاليث كثيرة تدل على فضل الامام على كرم الله وجهه وحب رسول الله له نذكر بعضها :

أ ـ قال الامام أحمد بن حابل : ما ورد لأحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضائي ما ورد لعلى رضى الله عنه .

(أخرجه الحاكم)

۲ ـ وآخرج الشيخان عن سعد بن أبى وقاص ( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف على بن أبى طالب فى غزوة تبوك فقال : الاسول الله تخلفنى فى النسان والصبيان ، فقال : أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هرون من موسى غير أنه لا نبى بعدى ) .

۳ ـ وأخرج الشيخان عن سهل بن سعد (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية عدا رجلا يفتح الله على يديه ، يحب الله ورسوله ، فبات الناس يدوكون (أي يخوضون ويتحدثون) ليلتهم أيهم يعطاها ؟ فلما أصبح الناس

غدرا على ربول الله صلى الله عليه واله وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال : أين على بن آبى طالب ؟ فقيل هو يشتكى عينيه ، فقال : فأرسلوا الله ، فأتى به ، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عينيه ، ودعا له فبرى ، حتى كأن لم يكن به وجم ، فأعطاه الراية .

3 ـ وأخرج مسلم عن سعد بن أبى وقاص قال : لما نزلت هده
 الآية : (ندع أبناءنا وأبناءكم) دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم
 عليا ، وفاطمة ، وحسنا ، وحسينا فقال : اللهم هؤلاء أهلى \*

م ـ وأخرج الترمزى والحاكم ، وصححه عن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الله أمرنى بحب اربعة ، وأخبرنى ابنه يحبهم قيل : يارسول الله سمهم لمنا ، قال على منهم (يقول : ذلك ثلاثا ) وأبو ذر ، والمقداد وسلمان .

٦ ـ وأخرج الترمذى والنسائى وابن ماجـة عن حبش بن جنادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (على «منى وأنا من على ») •

٧ ــ وأخرج الترمذى عن أبن عمر قال : آخى رسول الله صلى
 الله عليه وسلم بين أصحابه ، فجاء على تدمع عيناه فقال : يارسول
 الله آخيت بين أصحابك ، ولم تؤاخ بينى وبين أحد • فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت أخى فى الدنيا والآخرة •

۸ ــ وأخرج مسلم عن على قال: والذى فلق الحبة ، وبرأ النسمة أنه لعهد النبى الأمى الى أنه لا يحبنى الا مؤمن ، ولا يبغضنى الا منافق •

٩ - وأخرج الترمذى والحاكم عن على قال : قال رسول الله حبلى الله عليه وسلم ( أنا مدينة العلم وعلى بابها ) هذا حديث حسن على الصواب ، وسبق ذكره في علمه •

• ١٠ و اخرج الحاكم وصححه عن على قال بعثنى رسول الله حملى الله عليه وسلم الى اليمن فقلت: يارسول الله بعتتنى وأنا شاب اقضى بينهم، ولا الدرى ما القضاء؛ فضرب صدرى بيده ثم قال اللهم اهد قلبه، وثبت لسانه، فهو الذى فلق الحبة ما شككت فى قضاء بين اثنبن، وسبق فى قضائه بين اثنبن، وسبق فى قضائه ب

واخرج عن ابى هريرة رضى الله عنه قال  $\cdot$  قال عمر بن الخطاب  $\cdot$  على  $\cdot$  اقضا يا  $\cdot$ 

واخرج ابن عساكر عن ابى مسعود قال : افرض اهل المدينة واقضاهم على بن ابى طالب ·

۱۱ - وقال عبد الله بن عياش بن ابى ربيعة: كان لعلى ماسئت من خرس قاطع فى العلم، وكان له البسطة فى العشبرة، والقدم فى الاسلام، والعهد برسول الله صلى الله عليه وسلم، والفقه فى السنة، والنجدة فى الحرب، والجود فى المال .

۱۲ ، ۱۳ \_ وأخرج أبو يعلى عن أبى هريرة قال : قال عمر بن المخطاب : لقد أعطى على ثلاث خصال ، لأن تكون لى خصلة منها أحب الى من أن أعطى حمر النعم فسئل ، وما هن ؟ قال : تزوجه فاطمة وسكناه المسجد ، لا يحل لى فيه ما يحل له ، والراية يوم خيير .

۱٤ ــ وآخرج آبو يعلى ، والبزار عن سعد بن ابى وقاص قال :
 قال رسدول الله صلى الله عليه وسلم : من آذى عليا فقد آذانى .

۱۵ ـ و أخرج الطبرانى بسند صحيح عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب عليا فقد أحبنى . ومن أحبنى فقد أحب الله ، ومن أبغض عليا فقد أبغضنى ، ومن أبغضنى فقد أيغض الله .

١٦ ـ وآخرج احمد ، رالحاكم وصححه عن ام سلمة قالت :
 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من سب عليا نقد سبنى ) .

۱۷ ـ وأخرج الطبرانى عن أم سلمة فالن . سمعت رسول ألله صلى الله عليه وسلم يقول . (على مع القرآن والقرآن مع على لا يفترقان حتى يردا على الحوض ) ٠

# أشاره ذید من کلامه ، وحکمه ، ووصالاه

#### ١ ــ المنتر

عن ابن عباس رخى الله عنهما قال : ما انتفعت بكلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كا نتفاعى بكتاب كتبه الى المير المؤمنين على بن ابى طالب رضى الله عنه فانه كتب الى :

اما بعد فان المرء يسدوءه فوت ما لم يكن ليدركه ، ويسره ادراك ما لم يكن ليفوته . فليكن سرورك بما نلت من آخرتك ، وليكن اسفك على ما فات منها ، وما ذلت من دنياك ، فلا تكن به فرحا ، وما فاتك منها فلا تأس عليه ، وليكن همك لما بعد الموت والسلام .

وأخرج بن عساكر عن ربيعة قال : قال على : كونوا في الناس كالمندلة هي الطير ، انه ليس في الطير شيء الا وهو يستضعفها ، ولمو بعلم الطير ما في أجوافها من البركة لم يفعلوا ذلك بها .

خالطوا الناس بالسنتكم واجسادكم ، وزابلوهم باعمالكم وقلوبكم وقلوبكم ، فان للمرء ما اكتسب وهو بوم القيامة مع من أحب .

وآخرج ابن يحيى بن جعدة عال : قال على بن آبى طالب : يا حملة القرآن اعملوا به ، فانما العالم من علم ، ثم بما علم ، ووافق علمه عمله ، وسيكون آفوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم ، وتخالف سريرتهم علانيتهم ويخالف عملهم علمهم ، يجلسون حلقا فيياهى بعضهم بعضا ، حتى أن الرجل يغضب على جليسه أن يجلس الى غيره ويدعه ، اولمتك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك الى التي .

وقال رضى الله عنه يخاطب سيدنا عمر بن الحطاب رضى الله عنه : ان اردت ان تلحق بصاحبيك ، فاقتصر الأمل ، وكل دون الشبع ، وارقع القميص ، والبس الأزار ، واخصف النعل تلحق بهما .

وقال رضى الله عنه: الشيء شيتان: شيء قصر عنى لم ارزقه فيما مضى ولا أرجوه فيما بقى ، وشيء لا أنا له درن وقته ، ولم استعنت عليه بقوة اهل السموات والأرض ·

فما أعجب الانسان ليسره درك ما لم يكن ليفوته ، ويسوءه فوت ما لم يكن ليدركه ، ولو أنه فكر لابصر ، ولعلم انه مدبرا ، واقتصر على ما تيسر ، ولم يتعرض لما تعسر ، واستراح قلبه مما استوهر ٠

فكونوا أقل ما تكونون في الباطن أمالا ، وأحسن ما تكونون في الظاهر أعمالا ، فأن الله تعالى أدب عباده المؤمنين أدبا حسنا ، فقال عز من قائل · ( يحسبهم الجاهل أغنياء من التعقف تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس الحافا ) البقرة

ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء ، طلبا لما عند الله تعالى الاحسن منه تيه الفقراء على الأغنياء اتكالا على الله

ومن كلامه : التوفيق خبر قائد ، وحسن الخلق خير قرين .

والعقل خير صاحب ، والأدب حير ميراث ، ولا وحشنة أسد من العجب ·

ومن كلامه رضى الله عنه : لا تكون غنيا حتى تكون عفيفا ، ولا تكون زاهدا حنى نكون متواضعا ، ولا تكون طيبا حتى تكون حليما ولا يسلم قلبك حتى تحب للمسلمين ما تحب لنفسك ، وكفى بالمرع جهلا أن يرتكب ما عنه نهى ، وكفى به عقلا أن يسلم الناس من شره ، واعرض عن الجهل وأهله ، وأكفف عن الناس ما تحب أن يكف الناس عنك ، وأكرم من صافاك ، وأحسن مجاورة من جاورك ، وأن جانبك ،

واكفف الأذى ، واصفح عن سوء الأخلاق ، ولتكن يدك العليا ان استطعت ، ووطن نفسك على الصبر على ما اصابك ، والهم نفسك القناعة ، وأكثر الدعاء تسلم من نورة الشيطان ، ولا تنافس على الدنيا ، ولا تتبع الهوى ، وعليك بالشيم العالية تقهر من يناوئك ·

وعنه ايضا: قل عند كل شدة · لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم تكف ، وقل عند كل نعمة : الحمد لله ، تزد منها ·

واذا أبطأت عليك الأرزاق ، فاستغفر الله يوسع عليك · مفتاح الجنة الصبر ، مفتاح الشرف التواضع ، ومفتاح الكرم التقوى ·

# قال ينصح ابنه الحسن

يابنى أجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك ، فأحب لغيرك ما تحب انفسك ، واكره له ما تكره لها ، ولا تظلم كما لا تحب ان تظلم واحسن كما تحب أن يحسن اليك ، واستقبح من نفسك ، ما تستقبح من غيرك ، وارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسك ، ولا تقل ما لا تحلم ، وان قل ما تعلم ، ولا تقل ما لا تحب ان يقال لك ، ولا تكن عبد غيرك ، وقد جعلك الله حرا .

واعلم أن حفظ ما فى يديك ، أحب الى من طلب ما فى يد غيرك ، ولا تأكل كل من طعام ليس لك فيه حق ، فبسّ الطعام الحرام ، وجد فى المحمول على معاشك ، واياك والاتكال على المنى ، فأنها بصائع الموتى والحرفة مع العفة خير من الغنى مع الفجور .

#### وقال ينصحه أيضسا

یا بنی سل عن الرفیق قبل الطریق ، وعن الجار قبل الدار . وایاك أن تذكر فی الكلام ما كان مضحكا ، وان حكیت ذلك عن غیرك واكرم عشیرتك ، فانهم جناحك الذی به تطیر ، واصلك الذی الیه تصیر ، ویدك التی بها تصول ، ولسانك الذی به تقول ، ولا یكن اهلك اشقی الخلق بك ، ولا تكون علی الاساءة أقوی منك علی الاحسان ولیس جزاء من سرك أن تسوءه .

## وقال ينصحه أيضسا

يابنى ابدل لصديقك كل المودة ، ولا تطمئن اليه كل الطمأنينة ، وأعطه كل المواساة ، ولا تفش لمه كل الأسرار •

## وكتب الى ابنه الحسن ينصحه

الخى قلبك بالموعظة ، ونوره بالحكمة · وذلك بذكر الموت ، وقوه بالمغنى عن الناس ، وحذره صولة الدهر وتقلب الأيام والليالى ، واعرض عليه أخبار الماضيين ، وسر فى ديارهم أثارهم فانظر فيما

فعلود واين حلوا ونزلوا . فانك تجديم عد التقلوا عن الاحبة ، وحلوا ديار الغربة ، وكانك عن قليل قد صرت كاحدهم ، فاصلح مثواك ، ولاتبع أخرتك بدنياك ، ودع القول فيما لا تعرف ، والخطاب فيما لا تكلف ، وأمسك عن طريق أذا حفت خلالته ، وأمر بالمعروف بيدك ولسانك ، ولا تأخذك في الحق لمومة لائم ، وتفقه في الدين ، وعود نفسك الصبر على المكروه .

#### وقال بعظه أيضسا

يا بنى احفظ عنى أربعا وأربعا لا يضرك ما علمت معهن : اغنى الغنى العقل ، وأكبر الفقر الحمق ، وأوحش الوحشة العجب ، وأكم الحسب حسن الخلق .

يا بنى اياك ومصادقة الأحمق ، فانه يريد أن ينفعك فيضرك ، واياك ومصادقة البخيل ، فانه يبعد عنك أحوج ما تكون اليه ، واياك ومصادقة الفاجر فانه يبيعك بالمتافه ، واياك ومصادقة الكذاب ، فانه كالمسراب ، يقرب اليك البعبد ، وبعد عنك القريب ·

#### من توصيته لجيش بعثه الى العدو

اذا نزلتم بعدو أو نزل بكم فليكن معسكركم هي قبيل الأشراف ، وسعفاح البحبال أو أثناء الأنهار ، كيما بكون لكم ردءا ودونكم مردا . ولتكن مقاتلتكم من وجه واحد أو اثنين ،و اجعلوا لكم رقباء في صياص الجبال ومناكب الهضاب لئيلا يأتيكم العدو من مكان مخافة أو أمن .

واعلموا ان مقدمة القوم عيونهم . وعيون المقدمة طلانعهم . واياكم والتفرق ، فاذا تزلتم فانزلوا جميعا ، واذا ارتحلتم فارتحلوا جميعا ، واذا غشبكم اللبل فاجمعوا الرماح كفة ولا تذوقوا الأغرار أو مضمضة .

#### وصيته لأولاده

# يا بنى ، عاشروا الناس عشرة أن غبتم حنوا اليكم ، وان فقدتم

با بنى ، ان القلوب جذود مجندة تتلاحظ بالمودة ، وتتناجى بهها ، وكذلك هى فى البغض ، فاذا أجبتم الرجل من غبر حق سبق منه اليكم فارجوه ، واذا أبغضتم الرجل من غير سوء سبق منا اليكم فاحذروه .

## دبيد من كدبيه

# كتب الى معاوية ينصمه

اتق الله فيما لمديك ، وانظر حقه فيما عليك ، وارجع الى معرفة ما لا تعذر بجهالت ، فان للطاعة اعلاما واضحة ، وسلل نيرة ، ومحجة نهجة ، وغاية مطلوبة ، يردها الأكياس ، ويخالفها الأنكاس من نكث عنها جار عن الحق ، وخبط في التبه ، وغير الله نعمته ، وأحل به نقمته ، فنفسك نفسك فقد بين الله لك سبيلك ، وحيث تناهت بك أمورك ، فقد أجريت الى غاية خسر ، ومنزلة كفر •

#### وكتب الى عامله على اليصرة ينصحه

دع الاسراف مقتصدا ، واذكر في اليوم غدا ، وامسك من المال بقدر ضرورتك ، وقدم الفضل ليوم حاجتك ·

اترجوا ان يعطيك الله اجسر المتواضسعين ، وانت عنسده من المتكبرين وتطمع وانت متمرغ في النعيم وتمنعه الضعيف والارملة ، ان يوجب لك ثواب المتصدقين وانما المرء مجزى بما اسلف . وقادم على ما قدم ، السلام •

#### وكتب الى عاملة على البصرة ينصحه

كتب على كرم الله وجهه الى عثمان بن حنيف عامله على البصرة وكان بلغه أنه دعى الى ولمية فمضى اليها ، قال رحمه لله :

آما بعد یا ابن حنیف ، فقد بلغنی آن رجلا من فتیة آهل البصرة دعاك الی مآدبة فأسرعت الیها تستطاب لك الألوان ، وتنقل الیك الجفان ، وما ظننت آنك تجیب الی طعام قوم عائلهم مجفو ، وغنیهم مدعو ، فانظر الی ما تقضه ، فما اشتبه علیك علمه فالفظه ، وما آیقنت بطبیب وجهه فنل منه ، آلا وان لكل مأموم امام یقتدی به ، ویسضی و بنور علمه ، ألا وان امامكم قد اكتفی من دنیاه بطمریه ( الازار والرداء ) ومن طعامه بقرصیه ، الا وانكم لا تقدرون علی نلك ، ولكن آعینونی بورع واجتهاد ، وعفه وسداد ، فوالله ما كنزت من دنیاكم تبرا ، ولا ادخرت من غنائمها وفرا ، ولا أعددت لبالی ثوبی طمرا ، ولا حزت من أرضها شبرا ، ولا أخذت منه الا كقوت اتانی دبرة ، ولهی فی عینی أدهی وأوهی من عصفه مقرة ( ای مرة )

## وكتب معزيا قوما في ميت لهم

ان هذا الأمر ليس بكم بدىء وليس اليكم انتهى • وقد كان صاحبكم هدا يسافر فعدود فى بعض استهاره فان قدم عليكم والافتقدمون عليه

## ومن كالمه في الحكم

لیس شیء أحسن من عقل زانه علم . ومن علم زانه حكم ، ومن حلم زانه صدق ، ومن صدق زانه رفق . ومن زانه تقوى .

آن ملاك العقل ومكارم الأخلاق صون العرض ، وأداء الفرض ، والوقاء بالعهد ، والانجاز بالموعد .

ومن حاول آمرا بالمعصية كان اقرب الى ما يخافه وأبعد مما يرجوه ٠

# ومن حكمه كرم الله وجهه

البخل عار . والجبن منقصة ، والفقر يخرس الفطن عن حجته ، والمقل غريب في بلدته ، والعجز آفة والصبر شجاعة ، والزهد ثروة ، والورع جنة •

نعم القرين الرضا والعلم وراثة كربمة ، والآداب حلل مجددة ، والفكر مرآة صافية ·

اذا اقبلت الدنيا على احد اعارنه محاسن غيره ، واذا البرت عنه سلبته محاسن ذفسه ·

اذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه سَكرا للقدرة عليه · من أبطا به علمه لم يسرع به نسبه ، ما أضمر أحد سُنينا الاظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه ·

#### نبذ من حكمه وامتاله

خير اخوانك من واساك ، وخير منه من كفاك ، خير مالك ما اعانك على حاجتك ، من كان في النعمة جهل قدر البلية ، السؤال منلة ، والعطاء محبة صحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار ، الحر حر واو مسه الضر ، ما خمل من استرسد . ولا خاب من استشار ، المودة بين الآباء صلة بين الأبناء ، جودة المكلام في الاختصار ، خير الكلام ما قل ودل ، ولم يطل فيمل ، جليس المرء مثله ، خف الله تأمن غبره ، خالف نفسك تسترح ، خبر الأصحاب من يدلك على الخير ، دابل عقل المرء فعله ، ودليل علمه قوله ، دوام السرور برؤية الأخوان ، رفاهة العيش في الأمن ، دم على كظم الغيظ تحمد عواقبك ، ذكر الموت جلاء القلوب ، زينة الباطن خبر من زينة الظاهر ،

## حكم وأمثال له أيضا

الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا ، ما هلك امرؤ عرف قدره ٠ المرء مخبوء قحت لسانه ٠ من عدب لسانه كثر اخوانه ٠ بالمبر يستعبد

الحر · لا مروءة لكنوب لا داء اعيى من الجهل · لا مرض اضنى من قلة العقل · المرء عدو ما جهل · النصح بين الملآ تقريم ·

ادا تم العقل نقص الكلام · من طلب ما لم يعنه فاته ما يعنيه ، من كثر مزاحه لم يخل من حقد عليه أو استخفاف به ·

قلب الأحمق وراء لمسانه ، ولسان العاقل وراء قلبه ٠

# شدرات من خطبه خطبته بعد السعة له بالخلافة

لما تمت بيعة على برضا معظم أهل المدينة صعد رضى الله عنه المنبر وقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه :

آيها الناس ، ان الله تعالى آنزل كتابا هاديا يبين فيه المخير والشر . فخذوا بالمخير ، ودعوا الشر ، الفرائض آدوها الى الله تعالى تؤدكم الى الجنة ان الله حرم حرمات غير مجهواة ، وعضل حرمة المسلم على الحرم كلها ، وشد بالاخلاص والتوحيد حقوق المسلمين في معاقدها • فالمسلم من سلم المسلمون من لمسانه ويده الا بالحق • لا يحل أذى المسلم الا بما يجب • بادروا أمر العامة وخاصة أحدكم وهو الموت ، فان الناس أمامكم ، وأنما خلفكم الساعة تحدوكم فخففوا تلحقوا ، فانما منتظر بالناس أخراهم •

اتقوا الله (عباد الله) في بلاده ، وعباده ، فانكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم وأطيعوا الله ولا تعصوه ، واذا رأيتم الشر فأعرضوا عنه ، واذكروا اذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض ، ثم نزل .

# من خطيه له في الوعظ

رحم الله امرءا سمع حكما فوعى ، ودعى الى رشساد هدنا وأخذ بحجزة هاد فنجا ، راقب ربه ، وخاف ذنبه ، قدم خالصا ، وعمل صالحا ، اكتسب مدخورا ، واجتنب محذورا ، رمى غرضا ، واحرز عوضا • كابر هواه ، وكذب مناه ، جعل الصبر مطية نجاته ، والتقوى عدة وفاته ، ركب الطريقة الغراء ، ولزم المحجة البيضاء ، اغتنم المهل ، وبادر الآجل ، وتزود من العمل •

## من خطبة له في الوعظ أيضا

أعجب ما فى الانسان قليه ، وله مواد فى الحكم وأضداد من خلافها ، فان سنح ( ظهر ) له الرجاء اذله الطمع ، وان هاجه الطمع أهلكه الحرص ، وان ملكه اليأس قتله الأسف ، وان عرض له الغضب اشتد به الغيظ ، وان أسعد بالرضا نسى التحفظ ، وان أتاه الخوف شغله الحذر ، وان أتسع له الأمن استلبته المعزة ، وان أصابته مصيبة فضحه الجزع ، وان استفاد ما لا أطغاه الغنى ، وان عضته فاقة بلغ به البلاء ، وان جهده الجوع قعد به الضعف ، وان أفرط فى الشبع كظته ( ملأته ) البطنة ، فكل تقصير به مضر ، وكل افراط له قاتل .

# ومن خطبة له في التقوى

حمد الله واثنى عليه ثم قال: اوصيكم عباد الله ونفسى بتقوى الله ، ولزوم طاعته ، وتقديم العمل ، وترك الأمل ، فانه من فرط فى عمله لم ينتفع بشىء من أمله ،

اين التعب باليل والنهار ، المقتعم للجج البحار ، ومفاوز القفار ، يسير من وراء الجبال ، وعالج الرمال · يصل الغدو بالرواح ، والمساء بالصباح في طلب محقرات الأرباح ، هجمت عليه منيته فعظمت بنفسه رزيته ، فصما جمع بورا ، وما اكتسب غرورا ، ووافي القيامة محسورا ·

ايها اللاهى الغار نفسه كانى بك ، وقد اتاك رسسول ريك ، لا يقرع لك بابا ، ولا يهاب لك حجبابا ، ولا يقبل منسك بديلا ، ولا يأخذ منك كفيلا ، ولا يرحم لك صغيرا ، ولا يوقر فيك كبيرا ، حتى يؤديك الى قعر مظلمة ، ارجاؤها موحشسة ، كفعله بالأمم الخالية ، والقرون الماضية ،

آین من سعی واجتهد ، وجمع وعدد ، وبنی وشید ، وزخرف ونجد ، وبالقلیل لم بقنع ، وبالکثیر لم یمتع ؟

این من قاد الجذود ، ونشر البذود ؟ اضحوا رفاتا . تحت الثری امواتا ، وانتم بكاسهم شاربون ، ولسبيلهم سالكون ٠

عباد الله ، فاتقوا الله ، وراقبوه ، واعلموا لليوم الذي تسير فيه المجبال وتشقق السماء بالمغمام ، وتتطاير الكتب عن الايمان والسمائل ، فأى رجل يومئذ تراك ؟ أقاتل : هاؤم أقرءوا كتابيه ، أم ياليتني لم أوت كتابيه ، نسأل من وعدنا باقامة الشعائر جنته أن يقينا سخطه .

ان أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله الذى لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ·

هذا وان كتاب بفج البلاغة قد جمع من خطب الامام على رضى الله عنه ونصائحه ، ومواعظة ، ما فيه الكفاية ، بعد كتاب الله تعالى

وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لمن أراد التضلع والاستزادة من النصح والارشاد ·

#### تنسسعوه

جاء فى كتاب ترجمة على بن أبى طالب للأستاذ أحمد زكى صفوت المدرس بدار العلوم سابقا ما يأتى :

يعزى الى الامام على كرم الله وجهه ديوان سعر فيه رهاء المف وأربعمائة بيت آكثرها في الحكمة ، والزهد ، والابتهال ، وهو في جملته ضعيف الصناعة ، وقد عزاه بعضهم الى الشريف الرضى جامع نهج البلاغة ،

ولم يصح منه الا النزر النادر اليسير . مما تجيس به مفسه في مواطن النزال ، ومصارعة الأبطال ، في عدم المبالاة ، او عند استحسان بلاء من أبلى في وقائعه أيام صفين من القبائل كهمدان ورببعة .

فدن ذلك ما يكره ياقوت الحسموى فى معجم الأدباء عن ابى عثمان المازنى من آنه لم يصح أن عليا تسكلم من الشعر بشيء غير هذين البيتين وصوبه الزمخشرى:

تلكم قريش تمنانى لتقتانى فلا وربك ما بروا ولا ظالمان فلا وربك ما بروا ولا ظالمان فان هلكت فرهن ذمتى لهالما أثر بدات ودقين لا يعفوا لها أثر

(دات ودقين - الداهية)

وقال ابن رشيق القيروانى فى كتابه العمدة ، من شعر على بن أبى طالب رضى الله عنه ، وكان مجودا ، ما قالمه يوم صفين يذكر همدان ونصرهم اياه :

ولما رأيت الخيـــل ترجم بالقنــا

فوارســـها حمر النحور دوامی
تيممـن همـــدان الذين هم هم
ادا ناب دهـر جنتی وســهامی
فجاوبنی من خيل همدـان عصبــه
فوارس من همــدان غير لئـــام
فحاضوا لمظاها واستطاروا شرارها
وكانوا لدی الهيجا كأســـد ضرام

وذكر ابن عبد ربه فى كتابه العقد الفريد : أن على بن أبى طالب رذى الله عنه قال فى حضين بن المنذر صاحب رايته بصفين :

لمن راية سوداء يخفق ظلهـــا
اذا قيل قدمها حضين تقــدما
يقدمها في الصف حتى يزيرها
حياض المناليا تقطر السم والدما
جزى الله عنى رالجزاء بكهـــه
ربيعة خيرا ما اعف واكرمـاا

وذكر الطبرى فى تاريخه ، وهو ممن يوثق بأخباره : ان لعلى رضى الله عنه اشعارا وارجازا قالها حين البيعة ، وفى وقعة الجمل ، ووقعة صفين ، فمن رجزه فى وقعة الجمل .

يالهف نفسى على ربيعــــه ربيعــــه ربيعــــه المطيعـــة

وفى وقعة صفين :

أضربهم ولا أرى معسسوية المحاوبة الجاحظ العين العظيم الحساوبة

وذكر المسعودى في كتابه مروج الذهب بعض ارجازه في صعفين وفي قتال الخوارج ، فمن رجزه في قتال أهل النهروان :

يا أيها ذا المبتغين عليـــــا

انى أراك جاهــــلا شــــقیا

قد كنت عن كفاحــه غنيــــا

هلم فابرز ها هنا اليــــا

وكان على كثيرا ما يذكر هذين البيتين:

اشمسدد حيازيمسك للمسدوت

فان المدوت لاقيدكا

ولا تجــــزع من المـــوت اذا حـــل بنادیکــــا وذكر ابو على القالى . فى كتابه الأمالى ، بضعة أبيات له فى الفخر :

اذا المت كلات تصدين لى كنافت حقائقه المنافر وان برف فى مخيال الصواب عمياء لا يجنليها البصر مقنعة بغيوب الأموس وضعت عليها صحيح الفكر لسانى كنمقسامة الارحبى أو كالحسام اليمانى الذكر ولست بامعة فى الرجال المحانى مذرب الأصافي مذرب الأصافي ما غير ولكنى مذرب الأصافي ما غير المخي ما غير المخي ما غير

وذكر المرحوم الشيخ حمزة فتح الله مفتش أول اللغة العربية بوزارة المعروف في كتابه المواهب الفتحية · وقد قال الشعبى : كان أبو بكر شاعرا ، وكان عمر شاعرا ، وكان عثمان شاعرا ، وكان على أشعر الثلاثة والله أعلم ·

# دستور على بن أبى طالب كرم الله وجهه

ان لعلى بن أبى طالب دستور هو فى الحق أبو الدساتير ، فهو يقرر حقوق الرعدة ، ويحدد السلطات ، وبحصىن القضاء ،

الأربعة الكبار \_ ٢٠٦

ويحمى القضاة حدتى منع العزل حالذى يهتفون به اليوم كان مقررا فى دستور على منذ ثلاثة عشر قرنا ، وهو الى ذلك صورة عليا للسياسة الرشيدة ، لم يدع شيئا من فضائل الحكم ، ولا كرائم الولاية الا آتى عليها فيضا مما تجيش به الفطر السليمة مطبوعا بطابع الدين الأسمى •

هذا هو الدستور يبعث به على بن أبى طالب الى واليه على مصر ليعمل به في حكم البلاد ·

وان شئت فهو دستور السياسة الاسلامية لرجل الاسلام على يقول على لواليه فيما يجب على الوالى لرعيته:

( أشعر قلبك الرحمة بالمرعية ، والمحبة لهم ، واللطف بهم ، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم ، وأنصف الناس من نفسك ، ومن خاصة أهلك ، وممن لك فيه هوى من رعيتك ، فأنك الا تفعل تظلم ، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده .

( وليكن أبعد رعيتك منك وأشنأهم عندك أطلبهم لمعايب الناس ، فان فى الناس عيوبا الوالى أحق من سترها ، فلا تكشفن عما غاب عنك ، ولا تعجلن الى تصديق ساع ، فان الساعى غائل وان تشبه بالناصحين ، ولا يكونن المحسن والمسىء عندك بمنزلة سواء فان فى ذلك تزهيدا لأهل الاحسان وتدريبا لأهل الاساءة على الاساءة ) .

فيالها من أحكام دستورية امتزج فيها القانون بالحق ٠

# دستوره من رعاية خراج الدولة والرفق في جباية الضرائب اذا ما أزمت الأزمة

### يقول على لواليه:

( وتفقد آمر الخراح بما يصلح آهله ، فان فى صلاحه وصلاحهم صلاحا لمن سواهم ، ولا صلاح لمن سواهم الا بهم : لأن الناس كلهم عيال على الخراج وآهله

( وليكن نظرك في عمارة الأرض آبلغ من نظرك في استجلاب الخرج لان ذلك لا يدرك الا بالعمارة · ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد ، ولم بسنقم آمره الا قليلا ، فأن شكى الناس ثقلا أو علة أو انقطاع شرب أو غرقا اغتمر الأرض ، أو عطشا أجحف بها خففت عنهم ما ترجو أن يصلح به أمرهم ، ولا بثقلن عليك شيء خففت به المؤونة عنهم فأنما يؤتي خراج الأرض من أعواز أهلها) ·

فهل رأيتم حنانا من الراعى على رعيته ابلغ من ذلك الحنان وهل رأيتم سياسمة عمرانية أنزه من تلك السياسة الاسلامية البارة ؟

# دستوره من تحصين القضاء وحماية القضاة

حصن على القضاء وحمى القضاة من قبل أن تعرف تلك المبادىء فى النظم الحديثة ، وتلك لمعمر الحق عظيمة من عظيمات الاسلام ، فكان على يقول لواليه :

( واختبر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور ولا يكتفى بأدنى فهم دون أقصاه) .

- ( وليكن القاضي أوقف الناس عند الشبهات ، وأخذ بالحجج ، وأفلهم تبرما بمراجعة المخصوم ، وأصبرهم على كشف الأمور ، وأحرصهم عند انضاح الحق ممن لا يزدهيه اطراء ولا يستمليه اغراء ـ وأولئك قليل .
- (نم اكثر بعد ذلك قضاته وافسىح له فى البدل ما يزيل علته ، ونقل معه ها ببته الى الناس ، واعطه من المزلة لمديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك لميأمن بذلك اغتيال الرجال لمه عندك ، فانظر فى ذلك نظرا بليغا ) •

تلك بعض آيات الدستور العلوى فاقراها وافحصها تجدها غاية في الاحكام والأحكام ٠

# وصدية على لن يستعمله على الصدقات

فيقول له: انطلق على تقوى الله وحده ، لا شريك له ، ولا ترد عن مسلما ولا تجتازن كارها ، ولا تأخذن منه أكثر من حق الله فى ماله ٠

فادا قدمت الحى فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم • ثم امض اليهم بالمسكبنة والوقار حتى تقوم فتسلم عليهم ثم تقول عباد الله ، أرسلنى اليكم ولى الله وخليفته لآخذ منكم حق الله فى أموالكم من حق فتؤدوه الى وليه ؟ فان قال قائل : لا فلا تراجعه ، وان أنعم لك منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه ، أو توعده أو تعسفه أو ترهقه فخذ ما أعطاك من نهب أو فضة ، فان كان له ماشية أو ابل فلا تدخل تدخلها الا باذنه فان أكثرها له • فاذا أتيتها

فلا تدخل عليها دخول متسلط عليه ، ولا عنيف به ، ولا تنفرن بهيمه ولا تفزعنها • ولا تسوان صاحبها فيها ) •

تلك آثارة من سياسة على ومن شاء يستزيد هالى آتار على وانها لجليلة وانها لخالدة عن المحاضرات الاسلامية للجديلي بك ·

#### كلمة عامة في على بن ابي طانب

ان عليا ـ كرم الله وجهه ـ نشأ فى الاسلام منذ صباه ، علم تمازجه عادات الوثنية والجاهلية ، وقد ترعرع فى حضن النبى صلى الله عليه وسلم ، وكان ملازما له ، وفى سبيله مستميتا ، فكانت له للواقف الخطيرة بين يديه ، وكان النبى صلى الله عليه وسلم يعطف عليه ، ويحبه كثيرا كما ذكر فى أحاديثه ، وقد اشتهر رضى الله عنه بالشدة ، والورع ، وعدم المداجاة •

فلما ولى الخلافة سار فيها بهذه الأخلاق الفاضلة ، وكان العرب، قد ابتعدوا قليلا عن حياة السذاجة ، فلم تكن التعدة تقع لديهم موقعا موضعا ، شانها في عهد عمر •

ولم يستمع على رضى الله عنه لنصح الناصحين بالتسامل مع معاوية وغيره ، فاتسعت دائرة الفتنة ، وحدث ما حدث من الحرب الداخلية ( الواردة في كتب التاريخ ) •

وكان العرب من جهة ثانية قد شعروا بالحياة الناعمة ، والمرفاهية ، واخذ حب الجاه والمركز يقوى فى نفوس بعض رجالهم ، فكان ذلك أيضا سببا من أسباب كثرة الخلاف ، بل أن هذا من الأسباب الرئيسية التى حملت معاوية وعمرا وطلحة والزبير على الخلاف ، وقد كانت الحروب الداخلية مانعا قويا ، منع المسلمين

من الاستمرار في فتوحاتهم الخارجيه . فلم تتسع البلاد التي دخلت في حوزة العرب اكتر مما كانت عليه في عهد عتمان رضي الله عنه ، هدا الي أن الفتن الداخلية قد فتحت بابا لكثره الفرق الاسلامية من شيعة ، وخوارج واوجدت تباعدا بين قلوب المسلمين فنفر بعضهم من بعض في أقطار الحجاز والعراق والشام نفورا كان سببا في تكرار الفتن ودس الدسائس من حين الي حين .

وكان على ممتازا بخصال قلما اجتمعت لغيره وهي : الشجاعة والعفة والفصاحة •

ا ـ فاما الشجاعة فقد كان محله منها لا يجهل ، وقف المواقف المشهودة المعهودة ، وخاض غمرات الموت ، لا يبالى أوقع على الموت ، ام وقع الموت عليه ، واول ما عرف من شجاعته مبيته موضع الرسول صلى سا عليه وسلم ليلة الهجرة ، وهو يعلم أن قوما يترصدونه ، حتى اذا خرج قتلوه ، فلم يكن ذلك عما يضعف قلبه أو يؤثر في نفسه •

ثم فى واقعة بدر ، وما بعدها من المشاهد ، كان علما خفاقا لا يخفى مكانه ، يبارز الأقران فلا يقفون له ، ويفرق الجماعات بثدة هجماته ، وقد أتاه الله من قوة العضل ، وثبات الجنان ، القسط الأوفر ، أغمد سيفه مدة أربع وعشرين سنة ، حتى اذا جاءت خلافته جرده على مخالفيه ، ففعل الأفاعيل ، وكان الناس يهابون مواقفه ، ويخشون مبارزته ، لما يعلمون من شدة صواته ، وقوة ضربته .

٢ – وأما الفقه فلم يكن مقامه فيه مجهولا ، صحب رسبول الله صلى الله عليه وسلم منذ صباه ، وأخذ عنه القرآن الكريم ، وكان يكتب له مع ما أوتيه من ذكاء بنى عبد مناف ثم بنى هاشم ، ولم يزل معه الى أن توفى عليه السلام • كل هذا أكسبه قوة فى استنباط

الأحكام الدينية ، فكان الخلفاء (آبو بكر وعمر وعتمان) يستسيرونه في الأحكام ، ويرجعون الى رآية ادا خالفهم في بعض الأحيان ، وإكثر من عرف ذلك عنه عمر بن الخطاب .

٣ وأما الفصاحة ، فيعرف مقداره فيها من خطبه ، ومكاتباته الواردة في كتاب نهج البلاعة ، هذه الصفات العالية مع ما منحه الله من شرف القرابة للرسول ، صلى الله عليه وسلم ، ومصاهرته له ، جعلته يرى لنفسه فضلا على سائر قريش ، صغيرها وكبيرها ، شيخها وفتاها ، ويرى بنلك له الحق في ولاية الأمر دونهم ، وهذا كان من أكبر الأسباب في عدم استقامة الآمر له (كما جاء في كتب التاريخ ) •

#### \* \* \*

وبالجملة فان حياة هذا البطل تطهر لنا مواطن العبقرية في أرفع الأبطال الذين آنجبهم الثرق الاسلامي، تظهر لنا مناحى البطولة في نفسه الرفيعة الآنوف، وتشرح لنا المأساة التي انتهت بالرجل الى أن يموت بالسيف ( وهو صاحب القلم والسيف ) •

هذه الحياة ينطوى تحتها سر هذا العلم الذى خفق على سطح الأرض ثلاثا وستين عاما ، والشهاب الراصد الذى تعلقت به قلوب الناس ، فأبت أن ترده الى التراب ، وانما ردته الى السماء ، ولبثت تتتظر أن يعود الدها يحمل نور السماء .

فما كان الرجل فى حياته بضعة من الأرض فحسب ، بل روحا من العلى اتخرها الله من آشرف ذريات آدم عليه السلام ، وأفاض عليها الذور فى فجر الاسلام المجيد ، فكانت أجمل صحوة يرتسم فيها جلال المؤمن ، أو الانسان المؤمن أو الانسان الكامل •

# ٥ ـ عصر بن عبد العزين خامس الخلفاء الراشدين

عمر بن عبد العزيز هو خامس المخلفاء الراشدين ، بشهادة امامين جليلين من أئمة الاسلام وهما الامام سفيان الثورى رحمه الله ، وهو امام من أئمة المسلمين ، وعلم من أعلام الدين ، توفى بالبصرة سنة احدى وسبعين ومائة والامام محمد بن ادريس الشافعى رضى الله عنهما ، فكل منهما قال : الخلفاء الراشدون خمسة .

أبو بكر • وعمر • وعثمان • وعلى • وعمر بن عبد العزيز •

#### \* \* \*

نسبه : هو أبو حفص عمر بن عبد العزيز ، بن مروان ، بن الحكم ، القرشى ، الأموى • وأمه أم عاصم ، لميلي بنت عاصم ، ابن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه •

مولده: ولد بحلوان احدى ضواحى القاهرة ، سنة احدى. وستين للهجرة فهو يعد مصريا ، وان كان أصله عربيا ) .

نشأته: نشأ في عز ونديم ، لأن والده عبد العزيز بن مروان. كان واليا على مصر وحاكمها ، أرسله التي المدينة ليتعلم بها ، فأخذ العلم عن أنس بن مالك ، وغيره من العلماء الأكابر ، فأورثه العلم ايمانا صادقا ، وكان يتثبه بجده عمر بن الخطاب فنشأ زاهدا عفبفا ، ويرجع الفضل فيه التي بيت عمر بن الخطاب ، والتي أثر الوراثة الطيبة ، بعد فضل الله عليه .

#### خلافتمه

ولى الخلافة سنة تسمع وتسعين من الهجرة بعد ابن عمه سليمان بن عبد الملك ، وذلك ان سليمان اوصى له بها حين احتضر ، وآتره على يزيد ومسلمة ابنى عبد الملك ، فظهرت عليه علامات الاستياء ، لما يعلم فى الخلافة من عظيم التبعان ، واستقبلها بحزم وعزم ، وترك زينة الدنيا وزخرفها ، وقدم عليه وفود الشعراء للتهنئة فلم يأذن لهم ، وقال لابنه : قل لهم ( انى اخاف ان عصيت ربى عذاب يوم عظيم ) يونس .

وقال جرير يمدح عمر بن عبد العزيز:

أنت ابن عبد العرزيز الخير لا رهو غمر الشباب ولا آزرى بك القصدم تدعى تريش وانصلا ولا آزرى بك القصدم أن يمنعوا بأبى حفص وما ظلموا معلق محمودا شملمائله صلت الجبين وفى عرنينله عرق ولا يختسون مظلماة غرقا وتمطر من معرفاك الديم أحيا بك الله أقواما فكنت لهام نور البلاد الذى تجاى به الظلمام مروان ذو النور والفاروق والحكم مروان ذو النور والفاروق والحكم أشبهت من عمر الفلماروق سيرته الأحصم

ألفيت بيتك فى العليـــاء مكنــه السيد السياء وما فى ســورها هـدم

\* \* \*

يا أعظم النـــاس عند العفو عافيـة وأرهب النـاس صولات اذا انتقموا

قد جربت مصر والضحااك أنهم

قوم اذا حـاربوا فى حربهم قحـم هلا سـالت بهم مصر التى نـكثت

أو راهطا يوم يحمى الراية البهم عبد العزيز الذي سلارت برايته

تلك الرخوف الى الأجناد فاصطدموا

ما كان من بلد يعلو النفااق به

الا لأسيافكم ممن عصى لحـــــم عبــد العــزيز بنى مجـدا ومــكرمة ان المـكارم من آخلاقـــكم شــــيم

ولم یکن عمر بن عبد العزیز کفیره من الخلفاء السالفین الذین کانوا یجودون علی الشعراء بالکثیر من الصلات والجوائز ، فلم یعط جریرا سوی أربعة دنانیر قائلا له : خدها فانها والله من خالص مالی .

فخرج جرير من عنده وهو يقول : جئتكم من عند خلبفة يمنح الشعراء ويعطى الفقراء ، وانى عنه لراض ·

وقدم عليه وفود أهل كل بلد لتهنئته ، فتقدم اليه وفد أهل الحجاز فاشر أب منهم غلام للكلام ، فقال عمر : يا غلام ليتكلم من هو أسن منك •

فقال الغلام: يا آمير المؤمنين ، انما المرء باصغريه: قلبه ولسانه فاذا منح الله العبد لسانا لافظا ، وقلبا حافطا ، فقد استحق الكلام ، ولو آن الأمور بالسن لكان هاهنا من هو أحق منك بهجلسك هذا •

فقال عمر: صدقت • تكلم فهذا هو السحر الحلال •

فقال الغلام: يا أمير المؤمنين ؛ نحن وفد التهنئة ، لا وفد الترزئة ، ولم يقدم أحد منا اليك رغبة ولا رهبة لأننا قد آمنا في أيامك ما خفنا ، وأدركنا ما طلبنا ، فأعجب عمر بكلامه ، وسأل عن عمره ، فقيل له ، عشر سنين .

فقال عمر: أرفعوا الغلام فوق مرتبته •

#### حالته قبل الخلافة وبعدها

كان عمر بن عبد العزيز أعظم أموى ترفها وتملكا ، غذى بالملك ، ونشأ فيه ، لا يعرف الا هو · تعصف ريحه ، فتوجد رائحته في المكان الذى يمر فيه ، ويمشى مشية تسمى (العمرية) ·

فكان الجوارى يتعلمونها من حسنها وتبختره فيها ، وأنه ترك كل شيء كان فيه لما استخلف ، غير مشيته ، فأنه لم يستطع تركها ، ولم يزل على ذلك حتى ولى الخلافة ، فزهد في الدنيا ورفضها ، فكان رحمة الله في أول نشأته يحب النعيم والترف كغيره من أبناء الأمراء والعظماء .

يدلنا على ذلك ما رواه البخارى في التاريخ عن حجاج الصدواف قال:

امرنى عمر بن عبد العزيز ، وهو وال على المدينة المنورة ، وحاكم عليها ان اشترى قميصا ، فاستريته باربعمائة درهم ، فلما عرضته عليه ولمسه لم يرض به ، ولم يقنع ، بل : ما اختمنه ! ولما ولى الخلافة أمرنى ان استرى له قميصا والا اغلوا في تمنه ، فاشتريت باربعة عشر درهما ، فلما رآه ولمسه قال : سبحان السما المدنه ا وهل يلبس المسلمون عبل هذا ؟

ويشبه هذا ما حكى: انه رضى الله عنه كان له غلام مملوك لزمه منذ كان واليا على المدينة يقال له ( درهم ) واختصه بخدمته ، فقال له يوما بعد أن صار خليفة للمسلمين ·

مادا ترى من حالمنا الآن يادرهم ؟ فقال الفلام : أرى الناس بخير ما عداك وما عدانى •

قال عمر: وكيف ذلك ' قال درهم انى عهدتك قبل المضلافة عطرا ، لباسا ، فاره المركب طيب الطعام ، (أى أنه كان متأنقا به) الثياب والطعام والشراب والدابة التى يركبها والعطر الذى يتطيب به ) فلما وليت الخلافة رجوت أن أستريح فزاد عملى وصرت أنت في عناء ، فبكى عمر •

وبعد أيام أحضر الغلام بين يديه ، ثم قال : اذهب فأنت حر لوجه الله وانصرف الى حين تريد ، ودعنى فيما أنا فيه حتى يجعل الله لى منه مخرجا ، وعمر بن عبد العزيز أحد التابعين الموثوق بهم قال الامام أحمد بن حنبل : ليس أحد من التابعين قولى حجة الا عمر بن عبد العزيز ،

#### عمر لا يكذب مطلقا

وكان عمر رضى الله عنه لا يكذب مطلقا ، فدما يؤثر عنه : أنه خرج مع سليمان يريد الصائفة ، فالمتقى غلمان سليمان على الماء فافتتلوا ، فضرب غلمان عمر غلمان سليمان فارسل الى عمر ، فقال له : ضرب غلمانك غلمانى • قال . ما علمت ، فقال له سليمان : كذبت • قال عمر : ما كذبت مذشددت على أزارى ، وعلمت أن الكذب يضر أهله • وإن في الأرض عن مجلسك هذا لسعة •

فتجهز عمر يريد مصر ، فبلغ دلك سليمان مشق عليه ، فدخلت فيما بينهما عمة لها . فقال لها سليمان : قولى له يدخل على ولا يعاتبنى ، فدخل عليه عمر ، فاعتذر اليه سليمان وقال له : يا آبا حفص ما اغتممت بأمر ، ولا أكربنى أمر ، الا خطرت فيه على بالى ، فأقام ،

#### عمر يعظم مسجد الرساول صلى الله عليه وسلم

كان عمر بن عبد العزيز اذ كان واليا على المدينة ، اذا بات على ظهر المسجد ( مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) لم تقربه امرأة اعظاما لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم .

# موافقة صلاة عمر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

لما قدم أنس بن مالك ، خادم النبى صلى الله عليه وسلم ، من العراق الى المدينة ، كانت تعجبه صلاة عمر بن عبد العزيز ، وكان عمر أميرها ، فصلى أنس خلفه ، فقال : ما صليت خلف امام بعد

رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من امامكم هذا ، وكان عمر بن عبد العزيز رخى الله عنه يتم الركوع والسجود ، ويخفف القعود والقيام .

#### أول عمل بدأ به عمر حين ولي الخلافة

لما ولى الخلافة أبطل بدعة من أقبح البدع ، وسن بدلا منها سنة من خير السنن ·

فقد كان خطباء المنابر يوم الجمعة يختمون خطبهم بلعن الامام على ابن أبى طالب كرم الله وجهه حتى يربوا الناس على كراهته وكراهة ذريته فأمر الخليفة العادل أن يتركوا هذه البدعة الشنعاء ، وأن يختتموا خطبهم بقول الله تعالى :

( ان الله يأمر بالمعدل والاحسان وايتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون ) النجل .

وفى ذلك يقول كثير عزة الشاعر:

ولیت فلم تشتم علی الله تخف بریئا ولم تتبع مقالة مجرم

تكلمت لا بالحق المبين وانماك لا بالحق المبين أيات الهاكم

# انصراف عمر عن مظاهر المثلافة واقياله على احساء الكتاب والسنة

لما دفن سليمان ، وقام عمر بن عبد العزيز مقامه فى الخلافة ، قربت اليه المراكب ، فقال : ما هذه ؟ قالوا مراكب لم تركب قط يركبها الخليفة أول ما يلى ٠

فتركها ، وخرج يلتمس بغلته ، وقال : يا مزاحم ، ضم هذه الى بيت مال المسلمين ·

ونصبت له سرادقا وحجر ، لم يجلس فيها أحد قط ، كانت تضرب للخلفاء أول ما يولون ·

فقال: ما هذه ؟ قالوا: سرادقا وحجر لم يجلس فيها أحد قط، يجلس فيها الخليفة أول ما ولى • قال: يا مزاحم، ضم هذا الى أموال المسلمين •

ثم ركب بغلته ، وانصرف الى الفرش والوطاء الذى لم يجلس عليه تحد قط يفرش للخلفاء أول ما يولون · فجعل يدفع ذلك برجله حتى يفضى الى الحصير ، ثم قال : يا مزاحم ، ضم هذا الى أموال المسلمين ·

وبات عيال سليمان يفرغون الأذهان والطيب ، من هذه القارورة الى هذه القارورة ، ويلبسون مالم يلبس من الثياب حتى تتكسى ، وكان الخليفة اذا مات فما لبس من الثياب أو مس من الطيب كان لولده ، وما لم يلبس من الثياب ، وما لم يمس من الطيب فهو للخليفة بعده ، فلما أصبح عمر قال له أهل سليمان : هذا لك ، وهذا لنا تقال : وما هذا ؟ وما هذا ؟ قالوا هذا مما لبس الخليفة من الثياب ،

ومس من الطيب ، فهو لولده ، وما لم يمس ولم يلبس فهو للخليفه يعده فهو لك .

قال عمر: ما هذا لى ، ولا لسليمان ، ولا لكم ولكن يا مراحم ضم هذا كله الى بيت مال المسلمين • فقعل ، فتأمر الوزراء ، فيما بينهم فقالوا : اما المراكب ، والسرادقات ، والحجسر ، والشدوار ( اللباس والزينة ، ومتاع البيت ) والوطاء فليس فيه رجاء بعد ان كان منه فيه ما قد علمتم » وبقيت خطة وهى : الجوارى ، نعرضهن فعسى أن يكون ما تريدون فيهن ، ءان كان والا فلا طمع لكم عنده •

فأتى بالجوارى ، فعرضن عليه كأمثال الدمى ( المسور المزينة ) ، فلما نظر اليهن جعل يسالهن واحدة واحدة ، من أنن ولمن كنت ، ومن بعث بك ؟ فتخبره الجارية باصلها ، ولمن كانت . وكيف أخذت ، فيأمر بردهن الى أهلهن ، ويحملن الى بلادهن حتى فرغ منهن .

فلما رأوا ذلك يتسوا منه ، وعلموا أنه سيحمل الناس على الحق ·

واحتجب ع الناس ثلاثا لا يدخل عليه احد ، ووجدوه بنى مروان ، وبنى أمية ، وأشراف الجنود والعرب ، والقواد ببابه ، ينتظرون ما يخرج عليهم منه ، فجلس للناس بعد ثلاث ، وحملهم على شريعة من الحق ، فعرفوها ، فرد المظالم ، وأحيا الكتاب والسنة ، وسار بالعدل ، ورفض الدنيا ، وزهد فيها ، وتجرد لاحياء أمر السعز وجل ، فلم يزل على ذلك حتى قبضه الله عز وجل ، فرحمه الله رحمة واسعة .

# نهيه عن القيام وما شرطه في صحيته

لما ولى عمر بن عبد العزيز ، قام الناس بين يديه ، فقال : يا معشر الناس أن تقوموا دقم ، وان تقعدوا نقعد ، فانما يقوم الناس لمرب العالمين ، ان الله فرض فرائض ، وسن سننا ، من آخذ بها لحق ، ومن تركها محق ، ومن أراد أن يصحبنا فليصحبنا بخمس : يوصل الينا حاجة من لا تصل الينا حاجته ، ويدلنا من العدل على ما لا فهتدى اليه ، ويكون عونا لنا على الحق ، ويؤدى الأمانة الينا والى الناس ، ولا يغتب عندنا أحدا . ومن يفعل فهو فى حرج من صحبتنا والدخول علينا .

#### ايتداءه بالسلام

وكان عمر بن عبد العزيز يتقدم الى الحرس اذا خرج عليهم ألا يقوموا اليه . ويقول لهم : لا تبتدئونى بالسلام ، انما السلام علينا لكم ·

# عزمه على الاعتصام بالكتاب والسنة

وقا عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وولاة الأمر من بعده سننا ، الأخذ بها اعتصام بكتاب الله ، وقوة على دين الله ، ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ، ولا النظر في أمر خالفها ، من اهتدى بها فهو مهتد ، ومن استنصر بها فهو منصور ، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ، ولاه الله ما تولى ، وأصلاه جهذم وساءت مصيرا •

قال محمد بن عبد الحكم: فسمعت مالكا يقول: واعجبنى عزم عمر في ذلك •

#### صفاته ومناقبه

قد آجمع آهل العلم على آنه كان ذا علم غزير ، وعقل كبير ، وصلاح وفضل ، وزهد وورع وعدل ؛ أما شفقته على المسلمين ، ورحمته برعيته وحسن سيرته فيهم ، فحدث عنها ولا حرج ، لم تشغله عبادة ربه عن رعيته ، ولم تحل بينه وبين ما يصلحهم من جليل الأمور ودقيقها ، كما لم تقعده أعباء الخلافة ومتاعبها ، وما تقتضيه سياسة الملك من سهر ونصب عن قيامه بحق خالقه ، فكان رخى الله عنه يصرف النهار وبعض الليل آحيانا فيما يعود على الأمة بالخيرات ، فاذا ما فرغ من ذلك أقبل على عبادة ربه شطرا من الليل .

وكان يحب العدل ، ويكره الجور ، ولا يرى افضل من الحق ، حتى اجمع العلماء على أنه من أئمة العدل ، ولنضرب أمثالا عن بعض مناقبه فنقول :

#### مثال من زهد عمر وطعامه

قال مالك بن زياد : يقولون مالك زاهد ، فأدى زهد عندى ؟ انما الزاهد عمر بن عبد العزيز ، أتته الدنيا بما فيها فتركها •

وقال ابن الحكم: لما ولى عمر بن عبد العزيز زهد في الدنيا،

ورفض ما كان فيه ، وترك أن يخدم وترك الوان الطعام ، فكان اذا صنع له طعام هيء على شيء وعطى حتى اذا دخل اجتذبه فاكله ·

#### مثال من تواضعه

قال رجاء بن حيوة : سمرت ليلة عند عمر بن عبد العزيز ، وبينما نحن نتكلم اذا بالمسراج قد اعتل ، ولم يكن نوره جيدا ، فقمت أنا أريد اصلاح السراج ، فأمرنى عمر بالجلوس ثم قام هو بنفسه ، فأصلح السراج ، ثم عاد فجلس •

فقال: قمت وأنا عمر بن عبد العزيز ، وجلست وأنا عمر بن عبد العزيز ( ومعنى ذاك أنه لم ينقص منه شيئًا بقيامه واصلاحه المصباح بنفسه ) •

ثم قال: ليس من مروءة الرجل أن يستخدم ضيفه •

#### مثال آخر من تواشعه

ناداه رجل فقال: يا خليفة الله في الأرض ، فقال له عمر: صه واني لما ولدت اختار لي أهلى اسما فسموني عمر ، فلو ناديتني يا عمر أجبتك ، فلما كبرت اخترت لنفسى الكنى ، فكنيت بأبي حفص فلو ناديتني يا أبا حفص أجبتك ، فلما وليتموني أموركم سميتموني أمير المؤمنين ، فلو ناديتني يا أمير المؤمنين أجبتك ، وأما خليفة الله في الأرض فلست كدلك ، ولكن خلفاء الله في الأرض ، داود النبي عليه السلام وشبهه ،

قال الله تبارك وتعالى : « يا داود انا جعلناك خليفة في الأرض »

#### مثال آخر لتواضعه

حكى سيدنا النضر بن سبهل عن أبيه فقال:

قال عمر بن عبد العزيز لجاريته يوما : روحينى بالمروحة حتى أنام ، فروحته فنام ، وبينما هى تروحه غلبها النوم فنامت ، فلما انتبه سيدنا عمر وجدها نائمة ، فأخذ المروحة وجعل يروحها، فلما قامت من نومها ورأت أمير المؤمنين يروحها خجلت وخافت ، وصاحت وصرخت ، فقال لها سيدنا عمر ابن عبد العزيز : لا تخافى ، انما أنت بشر مثلى ، أصابك من الحر ما أصابنى ، فأحببت أن أروحك كما روحتنى .

فمن هذه الحكاية يعلم مقدار تواضعه ، وكيف جعل نفسه مثل جاريته وخدمها كما خدمته ؟

#### مثال من حلمه

ولما ولمى سيدنا عمر بن عبد العزيز الخلافة ، خرج ليلة الى المسجد ومعه حرسى (رجل من الحرس) فلما دخل سيدنا عمر المسجد مر فى الظلام برجل نائم فعثر به ، فرفع الدجل رأسه اليه وقال له: أمجنون أنت ؟ فقال سيدنا عمر بن عبد العزيز : لا • فاغتاظ الحرس من ذلك ، لأنه يويخ الخليفة أمير المؤمنين ، وهم بأذية الرجل النائم ،

ظنا منه انه يرضى أمير المؤمنين باذيته ، فمنعه سيدنا عمر ، وقال له : ان الرجل لم يعمل شيئا غير انه سالنى ، امجنون آنت ؟ فقلت لا · فمن هذه الحكاية يعلم ما كان عليه عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه من الحلم ·

#### مثال من تعجيله في قضاء الحقوق

جاءت الى عمر بن عبد العزيز امرآة من أهل الكوفة فقالت: يا أمير المؤمنين ما أصبت أنا ولا بناتى مما فسم آمير المؤنين قليلا ولا كثيرا • قال: ومن أنت ؟ قالت العرفاء والمناكب • قال: ارجعى: حتى العشية فأكتب لك •

ثم قال : مه فلعلى لا أبلغ العشاء ، الدخلى على فاطمة بنت عبد الملك ( يعنى زوجته ) فبينما هى عند فاطمة ان قام عمر فسكب وضوءا لنفسه فقالت المرأة لفاطمة : ألا تأخذين عليك ثيابك من هذا الرجل يرى رأسك مكشوفا ؟

قالت لها : أما تعرفين من هذا ؟ هدا أمير المرَمنين يسكب لنفسه وضوء • قالت المرأة : ثم دعاني وكتب لي كتابا •

# مثال من روعته وتقواه وعبادته

مما يؤثر عنه أنه كتب الى الولاة والعمال فى الأقاليم فقال: لا تقيدوا مسمونا فى سجنه ؛ لأن ذلك يمنعه من تمام الصلاة . ومما يدل على تمسكه بعرى الدين ، وحمل الرعية على أن

تكون قائمة بما يحب من حق الله وحق الناس ، أنه رضى الله عنه كتب المي جميع عماله كتابا يقول ·

اجتنبوا كل ما يشغلكم عن آداء الصلوات فى أوقاتها ، فمن ضيعها كان لما سواها أضيع ، وأنه خطب يوما فقال : أما بعد ، فانه لميس بعد نبيكم نبى ، وليس بعد الكتاب الذى نزل عليه كتاب ، ان ما أحله الله فهو حلال ، وما حرمه فهو حرام الى يوم القيامة ، ألا وانى متبع ، ولست بمبتدع ، وهذه الخطبة واردة ضمن خطبه .

وسئلت فاطمة بنت عبد الملك ( زوجة عمر بن عبد العزيز ) عن عبادة عمر فقالت : والله ما كان باكثر الناس صلاة ولا أكثرهم صياما ، ولكن ، والله ما رأيت أخوف لله من عمر ، لقد كان يذكر الله في فراشه ، فينتفض انتفاض العصفور من شدة الخرف حتى نقول : ليصبحن الناس ولا خليفة لهم •

#### مثال من عدل عمر بن عبد العزيز

كان سيدنا عمر اماما عادلا ، وحاكما رسميدا يكره الظالمين والجبارين حتى الذين وطدوا الملك لبنى أبيه الأمويين ، استعانوا على ذلك بظلم الناس وأذاهم •

وكان يحذر ابن عمه سليمان في أيام حياته أذى الناس وينهاه عن الظلم وقتل الخوارج ، ويقول له : احبسهم حتى يتوبوا ·

وفى ذات يوم عرض على سليمان أحد الخوارج ؛ فكلمه سليمان فأغلظ الخارجى فى القول ، وقال يخاطب الخليفة : نزع الله لحيبك •

فأرسل سليمان في طلب عمر بن عبد العزيز فحضر فأخبره

يما كان من الخارجى ، وبما وقع منه من السب والستم ، فسكت عمر ولم يفه بكلمة ، فقال سليمان : لابد أن تفتينى فى شأن هذا الخارجى • فقال عمر : أرى أن تشتمه كما شتمك ، فقال سليمان : الست تفتى بقتله ؟ فقال عمر : لا يقتل آحد بشتم أحد الا رجل شتم نبيا •

#### مثال من خلقه الكريم

جاءه رجل من أهل خرسان بعد أن تمت له البيعة فقال: يا أمير المؤمنين أنى رأيت فى منامى قائلا يقول: اذا ولى الأشم من بنى أمية فانه يملاء الأرض عدلا، كما ملئت جورا، وقد سألت الناس، فأخبرونى أنك أنت الأشرج (يعنى الذى بوجهى أثر جرح من رفس دابة من دواب أبيه)

فلما سمع قوله عمر قال له: أتقرأ القرآن قال نعم قال عمر: فبالذى آنعم به عليك احق ما تقول ؟ قال الرجل: نعم ، فأمر عمر أن يقيم الرجل فى الضيافة ، ويراقب حتى لا يفلت ولا يهرب ، فمكث أكثر من شهر •

وفى ذات يوم أرسل عمر فى طلبه ، فجاءوا به بين يديه ، فقال عمر للرجل : أتدرى لم حبستك ؟ قال : لا ، قال : انى أرسلت الى بلدك أسأل عنك ، فأثنى عليك الأصدقاء والأعداء ، فانصرف الى بلدك راشدا آمنا :

هذه الحادثة تدل على ما كان عليه الخليفة الأموى الراشد من الخلق الكريم المتين ، فانه لم تخدعه قولة هذا الرجل الخرسانى ، ولم يغتر بها ، بل اتهمه فعما حدث به ، ولذلك بعث الى عاملة

خرسان يساله عن حاله · ولما علم أنه ممن حسنت سمعته في بلده لم يجزه باكثر من أن يامره بالانصراف وهو آمن على نفسه ·

#### مثال من رففه ، وحسن معاملته لرعيته

كان عمر بن عبد العزيز من أكبر دعاة الانسانية فى العالم: ومن أعظم الذين القاموا دعائم المساواة بين أفراد البشر على ظهر الأرض • فقد كانت أطفاله يخرجون الى الطرقات ويختلطون بأولاد الفقراء والمساكين فى الحارات ، ويلعبون معهم •

ولقد خرج ولد له في يوم من الأيام ، فاخذ يلعب مع أترابه في السن فشج غلام وجهه ، وآسال منه الدم ، فأخز الخدم الغلام الذي شجه وأدخلوه بيت الامارة لينظروا ما تأمر به زوجة الخليفة (وهي فاطمة بنت عبد الملك بن مروان) فسمع عمر جلبة في البيت ، فانتقل من حجرته ليرى ماذا جرى ؟ فرأى غلاما صغيرا يبكى ، وله أم مسكينة تتضرع الى زوجته لتغفر لابنها ذنبه وخطأه ، فسأل عمر عن سبب هذه الجلبة فحدثوه بما كان ، وأخبره أن الغلام ، الذي شج وجه ابنه ، يتيم ، وأن أمه أيم لا زوج لها ، ومسكينة لا ذنب عليها

فرق عمر لليتيم وأمه ، ورفق بهما ، وقال للخدم : اسسألوا المراة : اللغلام عطاء مع اليتامى ؟ (يعنى سلوها هل له شيء مقدر في ببت المال ) فقالت : لا ، فقال عمر : اكتبوه في سجل اليتامي المستحقين للمعونة •

فلما سمعت فاطمة زوجته قوله غضبت ، وقالت لعمر : ما أشد خوفى على أبنائي من الفقراء ، واليتامي بعد الذي فعلت ! فالتفت

اليها عمر وقال: انهم ازعجود كتيرا والله تعالى يقول: فيما اقترفه ولدها •

« وان تعفوا أقرب للتقوى » البقرة •

ويقول:

« والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين » الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ال

فسكتت فاطمة ، وكظمت غيظها •

فانظروا رحمكم الله الى شدة حلم سيدنا عمر بن عبد العزيز ، ورفقه بالمضعفاء والمساكين واليتامى ، ومقابلته السيئة بالاحسان ، وهذا هو منتهى العدل والانسانية ،

#### مثال من عفته

أتت عمر بن عبد العزيز سلتا رطب من الأردن ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : رطب بعث به أمير الأردن · قال : علام جيء به ؟

قالوا: على دواب البريد · قال: فما جعلنى الله أحق بدواب البريد من المسلمين ، أخرجوها فبيعوها ، واجعلوا ثمنها في علف دواب البريد ·

قال ابن الحكم: فغمزنى ابن أخيه فقال لى: ادهب فاذا قامتا على ثمن فخذها على • قال: فأجرجتا الى السوق فبلغتا أربعة عشر درهما فأخذتهما فجئت بهما الى ابن أخيه ، فقال: اذهب بهذه الواحدة الى أمير المؤمنين ، وحبس لنفسه واحدة •

قال فأتيته بها فقال : ما هذا ؟ قلت استراهما فلان ابن أخيك

فيعث اليك بهذه ، وحبس لنفسه الأخرى ، قال : الآن طاب لي أكله •

#### مثال من تعففه عن مال المسلمين

يحكى أن سيدنا عمر بن عبد العزيز كان يقسم تفاحا للمسلمين ( والخليفة هو الذى كان يعمل ذلك ) لأن كل أموال المسلمين كانت عند الخليفة • وبينما هو يقسم التفاح ويفرقه على أهله ، ومن ومن يستحقه أخذ ابن له صغير تفاحة ، نقام اليه سيدنا عمر وفك يده ، وأخذ التفاحة من فمه ، ووضعها في التفاج ، فذهب الولد يبكى الى أمه فلما علمت السبب أرسلت الى السوق فاشترت له تفاحا •

فلما رجع سيدنا عمر ووجد ريح التفاح قال لزوجته (يا فاطمة) هل أخزت شيئا من تفاح المسلمين ؟ فقالت : لا · وأخبرته بما حصل

فقال لها: والله لقد انتزعتها من ابنى فكأنما انتزعتها من قلبى ، ولكنى كرهت أن أضيع نفسى بتفاحة من فيء المسلمين •

فمن هذه الحكاية يفهم جليا ما كان عليه سيدنا عمر بن عبد العزيز من الزهد والتعفف عن مال المسلمين •

#### مثال آخر من عقته وزهده

مما يؤثر عن العفة والزهد قال رجاء بن حيوة :

أمرنى عمر بن عبد العزيز أن أشترى له ثوبا بستة دراهم ، فاشتريته له ، فجسه فقال : هو على ما أحب لولا أن فيه لينا

قال رجاء: فبكيت · قال: فما يبكيك ؟ قال رجاء: اتيتك وأنت أمير بتوب بستمائة درهم فجسته وقلت: هو على ما احب لولا أن فيه خشونة ؛ وأتيتك وأنت خليفة بثوب بستة دراهم فجسته وقلت: هو على ما أحب لولا أن فيه لينا ·

فقال: يا رجاء ان لى نفسا تواقة ؛ تاقت الى فاطمة ابنـة عبد الملك فتزوجتها ؛ وتاقت الى الامارة فوليتها : وتاقت الى الخلافة بأدركتها ، وقد تاقت الى الجنة ؛ فأرجوا أن أدركها ان شاء الله تعالى ٠

وكان عمر بن عبد العزيز كثيرا ما يتمثل بهذه الأبيات:

نهارك يا مغرور ســـهو وغفــلة
وليلـــك نوم والردى لك لازم
يغــرك ما يفنى وتفــرح بالمنـى
كما غر باللــذات فى النوم حــالم
وشفلك فيما سوف تكره غبــــه
كذلك فى الدنيــا تعيش البهـائم

# مثال من أمانته وحرصه على مال المسلمدن

جلس سيدنا عمر بن عبد العزيز ليلة للنظر في قضاء المسلمين وقصص الرعية في ضوء السراج ( المصباح ) فجاء غلام ( خادم ) له فكلمه في مسألة ليست من مسائل المسلمين ، بل كانت تتعلق بيته وأموره الخاصة ، فقال له سيدنا عمر : أطفىء السراج ثم حدثني ، لأن هذا الدهن من بيت مال المسلمين ، ولا يجوز استعماله الا في المشغال المسلمين .

# وضعه حلى زوجته في بيت المال

قال سيدنا عمر ازوجته فاطمة بنت عبد الملك ؛ فد علمت حال هذا الجوهر (لحليها) وما صنع فيه آبوك ، ومن أين آصابه ، فهل لك أن أجعله في تابوت ثم أطبع عليه وآجعله في أقصى بيت مال المسلمين ؟ وأنفق ما دونه ، فأن خلصت اليه أنفقه ، وأن مت قبل ذلك فلعمرى ليردنه اليك ، قالت له : افعل ما شئت ، ففعل ذلك ، فمات رحمه الله ولم يصل اليه ، فرد ذلك عليها أخوها يزيد بن عبد الملك ، فامتنعت عن أخذه وقالت : ما كنت لأتركه ، ثم آخذه ، فقسمه بين نسائه ونساء بنيه ،

# مثال من محافظته على الوقت وعدم تأخيره العمل الى غد

كان سيدنا عمر بن عبد العزيز ينجز أعماله فى اوقاتها ، ولا يؤخر عمل اليوم للغد ، قيل له يا أمير المؤمنين ، لو ركبت فروحت عن نفسك ، قال : فمن يجزى عنى عمل ذلك اليوم ؟ فقيل له : تجزيه من الغد ؟ قال : لقد فدهنى ( المقلنى ) عمل بوم واحد ، فكيف اذا اجتمع على عمل يومين ؟

قيل له: فان سليمان قد كان يركب وينتعش ويجرى عمله، قال عمر اولا يوم واحد من الدنيا أجزاه سليمان •

#### استطلاعه حال رعيته

خرج يوما راكبا يستطلع آخبار البلاد ، فلقى راكبا من أهل المدينة فسأله عن حالها فقال : انى تركت المدينة • والظالم مقهور ، والمظلوم بها منصور ، والمغنى موفور ، والمعائل مجبور •

فسر بذلك عمر وقال: والله لان تكون البلدان كلها على هذه الصفة أحب الى مما طلعت عليه الشمس ·

# شقاؤه في سبيل الله واكتفاؤه بالقليل

قال الحكم بن عمر الحمصى : ان أول عمل بدأ به عمر فى خلافته ، بيعه ما كان يملكه من متاع ومركب ولباس وغيره ، وقد بلغ ثمنها ثلاثة وأربعين ألف دينار جعلها فى سبيل الله ، وعين له درهمين نقط كل يوم لينفقها فى معاشه •

### رأفته وشفقته بالحيوان

كتب عمر الى ولاته يحذرهم القسوة على الحيوان بتحميله مالا يطيق ، ويأمرهم بمعاقبة من يعذبه أو يشوه خلقه أو يمثل به •

# عجز عمر نفقة الحج وشبوقه الى الجنة

قيل: ان عمر بن عبد العزيز قال لمزاحم مولاه: انى قد اشتهيت الحج فهل عندك شىء ؟ قال مزاحم بضعة عشر دينارا •

قال: وما تقع منى ؟

ثم مكث قليلا ثم له: يا أمبر المؤمنين تجهز ، فقد جاءنا مال سبعة عشر الف دينار من بعض مال بنى مروان ·

قال عمر: اجعلها في بيت المال ، فان تكن حلالا فقد أخذنا منها ما يكفينا وان تكن حراما فكفانا ما اصابنا .

فلما راى عمر ثقل ذلك على قال: ويحك يا مزاحم لا يكبر عليك شيء صنعته شه، فان لى نفسا تواقة، لم تتق الى منزله فنالتها الا تاقت الى ما هى آرفع منها، حتى بلغت اليوم المنزلة التى ليس بعدها منزلة، وانها اليوم قد تقت الى الجنة .

# ايثاره بيت مال المسلمين على أولاده

قيل له هؤلاء بنوك ( وكانوا اثنى عشر ) الا توصى لهم بشىء فانهم فقراء ؟ قال : ( ان وليى الله الدى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ) الأعراف ٠

والله لا أعطيهم حق أحد ، وهم بين رجلين ، اما صالح فالله يتولى الصالحين ، وأما غير الصالح فما كنت لاعينه على سفه •

# وصيته الى أولاده

قيل: لما خضرته الوفاة جمع أولاده ، وجعل يصوب نظره فيهم ، ويصعده ، حتى اغرورقت عيناه بالدموع ، ثم قال : بنفس فتيــة تركتهم ، ولا مال لهم : يابنى انى خيرت نفسى بين أن تفتقروا الى آخر الابد ، وبين أن يدخل أبوكم النار فاخترت الأول .

يابنى عصمكم الله ورزقكم ، وقد وكلت أمركم الى الله الذى نزل الكتاب ، وهو يتولى الصالحين •

وكان عنده وقتئد ( مسلمة بن عبد الملك ) فوهبه أربعين ألفا للفرقها على أولاده ، وقال له : عن طيب نفس فعلت ، فقال عمر ( فرقها على من آخذت منه ظلما ) •

فقال له مسلمة : لقد جمعت علينا قلوبا متفرقة ، وجعلت لنا في الصالحين ذكرا ·

#### آخر ما تكلم به عمر قبل وفاته

لما حضرت عمر بن عبد العزيز الوفاة كان عنده مسلمة بن عبد الملك وزوجته فاظمة والخصى ، فقال : قوموا عنى ، فانى أرى خلقا ما يزدادون الاكثرة ، ما هم بجن ولا انس ·

قال مسلمة : فقمنا وتركناه ، وتنحينا عنه ، وسمعنا قائلا يقول :

(تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ) القصيص

ثم حفت الصوت ، فقمنا ودخلنا ، فاذا هو ميت مغمض مسجى .

#### تاريخ وفاته

مات عمر بن عبد العزيز رحمه الله سنة ١٠١ هجرية في شهر رجب وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر ، فماتت معه الفضائل ، واندثرت الكمالات ، وقضى على العدل ، وكثر الاسراف والبذخ ٠

قيل: ان أحد طلاب الدنيا من وارثى الملك دس له السم بيد.

خادم فى طعامه وشرابه ، فلما أحس عمر بدنو آجله اشترى موضع قبره ، ولم يتجاوز مرضه تسعة أيام ثم ترك الجيفة لكلابها ، وأقبل على الآخرة معدا العدة لحسابها .

ورثاه جرير بقوله:

ینعی النعاة أمیر المؤمنین لنسا
یا خیر من حج بیت الله واعتماد ملت أمرا عظیما فاصلطبرت له
وسرت فیه بحدکم الله یاعماد الله فالشمس طالعة لیسات بكاسافة
تبكی علیك نجوم اللیال والقمارا



قرحم الله عمر ، ورحم رجال العدل والدين ، وسبحان من يرث الأرض ومن عليها ، وهو خير الوارثين ، وانا لله وانا اليه راجعون • وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون •

# نبذ من خطبه وحسكمه ١ ـ خطبة له في أنه منفذ الأوامر الله

أيها الناس ، انه ليس بعد نبيكم نبى ، وليس بعد الكتاب الذى انزل عليه كتاب ، فما أحل الله على لسان نبيه فهو حلال الى يوم القيامة ، وما حرم الله على لسان نبيه فهو حرام الى يوم القيامة ، الا انى لست بقاض ، وانما أنا منفذ لأوامر الله ، ولست بمبتدع ولكنى متبع ، لست بخيركم ، وانما أنا رجل منكم ، ألا انى أثقلكم حملا .

يا أيها الناس ، إن أفضل العبادة أداء الفرائض واجتنساب المحارم ، اقول قولى هذا ، وأستغفر لى ولكم •

# ٢ ـ خطية له في التقوى

يأيها الناس ، عليكم بتقوى الله ، فان تقوى الله خلف من كل شيء ، ولا خلف من التقوى ·

أيها الناس ، انه قد كان قبلى ولاة تجترون مودتهم ، بان تدفعوا بذلك ظلمهم عنكم ·

أيها الناس ، لنى لمست بخازن ، ولكنى أضع حيث أمرت ، ألا ولا طاعة لمخلوق فى معصية المخالق ، أقول قولى هذا ، وأستغفر الله العظيم لى ولمكم .

#### ٣ ـ خطبة له في البعث

أيها الناس ، انى لم أجمعكم لامر أحدثته ، ولكنى نظرت فى أمر معادكم وما أنتم اليه صائرون ، فوجدت المصدق به أحمق (أى من خزلف أمر الدين وهو مصدق بالبعث والجسزاء كان أحمق ) والمكذب هالكا ، ثم نزل •

# ٤ \_ خطبة له في الوعظ

أما بعد ، أيها الناس ، فلا يطولن عليكم الأمد ، ولا يبعدن عليكم يوم القيامة ، فان من وافته منيته ، فقد قامت قيامته ، لا يستعتب من

الأربعة الكبار - ٢٤١

شيء ، ولا يزيد في حسن ، آلا لاسلامه لامرىء في خلاف السنة ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله ·

آلا وانكم تعدون الهارب من ظلم امامه عاصيا ، آلا وان أولاهما بالمعصية الامام الظالم ، ألا وانى أعالج آمرا لا يعين عليه الا الله ، قد فنى عليه الكبير ، وكبر عليه الصغير ، وفصح عليه الأعجمى ، وهاجر اليه الأعرابى ، حتى حسبوه دينا لا يرون الحق غيره ٠

ثم قال : انه لأحب الى الى أن أوفر أموالكم وأعراضكم الا يحقها ، ولا قوة الا بالله •

#### ٥ \_ خطبة له في التذكير بالموت وحرمه على كفاية رعيته

آيها الناس ، انكم لم تخلقوا عبثا ، ولم تتركوا سدى ، وان لكم معادا ينزل الله تبارك وتعالى الحكم فيه ، والفصل بينكم ، فخاب وخسر من خرج من رحمة الله التي وسعت كل شيء ، وحرم الجنة التي عرضها السموات والأرض ، واعلموا أن الأمان غدا لمن خاف ربه ، وباع قليلا بكثير ، وفانيا بباق •

الا ترون انكم فى أسلاب الهالكين ، وسيخلفها بعدكم الباقون ، حتى ترد الى خير الوارثين ، ثم أنتم فى كل يوم تشيعون غاديا الى الله ، ورائما قد قضى نحبه ، وانقضى أجله ، ثم تغيبونه فى صدع من من الأرض ثم تدعونه غير موسد ولا ممهد ، قد فارق الاحباب ، وخلع الأسلاب ، وواجه الحساب ، وسكن التراب ، مرتهنا بعمله ، غنيا عما ترك ، فقيرا الى ما قدم ٠

ثم قال : وايم الله ، انى لا اقول لكم هذه المقالة وما أعلم عند احد منكم من الذنوب أكثر مما عندى ، فأستغفا الله لى ولكم وأتوب

اليه ، وما أحد منكم تبلغنى حاجته الاحرصت آن أسد من حاجته ما قدرت عليه ، وما أحد لا يسعه ما عندى الا وددت أنه بدىء بى ، ويلحمتى الذين يلوننى حتى يستوى عيشنا وعيشكم .

وایم الله انی لو آردت غیر هذا من رخاء آو غضارة عیش . لکان اللسان به منی ذلولا ، ولکنه مضی من الله کتاب ناطق ، أمرنی فیه بطاعته ، ونهانی ذیه عن معصیته ، ثم رفع طرف ثوبه ووضعه علی وجهه فبکی وأبکی من حرله ، ثم قال :

نسال الله التوفيق والهدى ، والعمل بما يحب ويرضى .

وهذه آخر خطبة لم يخطب بعدها حتى مات رحمه الله ٠

# نبذ من كتبه الى عماله فى رد المظالم

من عيد الله آمير المؤمنين الى العمال •

أما بعد ، فانى كنت كتبت اليكم برد المظالم ، ثم كتبت اليكم أن تحبسوها ثم كتبت اليكم بردها ، فاطلعت من بعض أهلها على خيانات وشدود زور ، حتى قبضت أموالا قد كنت رددتها •

ثم انى رأيت أن أردها على سوء ظن بأهلها أحب الى من أن أحبسها حتى ينجلى الأمر من غد على ما ينجلى عنه ، فاذا جاءك كتابى هذا فارددها على أهلها والسلام .

# ٢ ـ كتابه الى العمال باطاعة الله واجتناب نواهيه

من عبد الله عمر أمير المؤمنين الى العمال:

الأربعة الكبار \_ ٢٤٣

أما بعد ، فان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم (بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المسركون) وان دين الله بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم كتابه الذى أنزله عليه ، أن يطاع الله فيه ويتبع أمره ، ويجتنب ما نهى عنه ، وتقام حدوده ، ويعمل بفرائضه ويحل حلاله ، ويحرم حرامه ، ويعترف بحقه ، ويحكم بما أنزل فيه •

فمن اتبع هدى الله اهتدى ، ومن صد عنه فقد ضل سواء السبيل ·

وان من طاعة الله التي آنزل في كتابه ، أن يدعوا الناس الى الاسلام كافة ، وأن يفتح لأهل الاسلام باب الهجرة ، وأن توضع الصدقات والأخماس على قضاء الله وفرائضه ·

وأن يبتغى النساس بأموالهم في البر والبحسر لا يمنعون ولا يحسبون ·

#### ٣ ـ وفي كتاب آخر

انى أمرك فيما وليتك من عملى ، وأفضيت اليك من أمرى بتقوى الله ، واداء الأمانة ، واتباع ما أمر الله به ، واجتناب ما نهى الله عنه ، وقلة الالتفات الى شيء خالف ذلك ، ليكون الذى أمرك به في سيرتك والنظر في نفسك وفي عملك وما تفضى به الى ربك ، وما تعمل به فيما بينك وبين الرعية قبلك .

وأنت تعلم علما يقينا أنه ليست نجاة ولا حرزا الا أن ينزل بذلك المنزل من طاعة الله ٠

ودع أن ترصد سيئا ليوم ترجوه أو تخافه ، سوى ما ترجوه غدا من الله وتخاف منه ، فانك قد رأيت عبرا فى نفسك ، وعبرا ما مثلها وعظ مثلنا ، وكفى مثلا ما أصابك الى خظك من الله ، والسيلام .

#### \* \* \*

هذه هى خلاصة سيرة عمر بن عبد العرزيز وفضائله ، ومن يطلع عليها يقول بحق : هكذا تكون الخلفاء ، وعلى سيرته فلتسر الملوك والأمراء ، وبمثله يقتدى العلماء ، والعظماء ، والأمراء .

# كلمة موجزة عن عمر بن عبد العزيز

لقد كان سيدنا عمر بن عبد العزيز رجلا صالحا تقيا ، متعبدا ، ورعا ، زاهدا ، وكان مع ذلك اماما عادلا رشيدا سائسا ، محبا للرعية ، مشفقا عليها ، رفيقا بها ، محسنا اليها ، أمينا على أموالها ، لم تشغله عبادة ربه عن النظر في شئون رعيته ، ولم تحل بينه وبين ما يصلحهم من جليل الأمور ودقيقها ؛ كما أنه لم تقعد به أعباء الخلافة وأوزارها ، وما تقتضيه سياسة الملك من سهر ونصب عما عليه لله من عبادة وطاعة •

فكان رضى الله عنه يصرف النهار وبعض الليل أحيانا فيما يعود على الأمة بالخيرات ، فاذا ما فرغ من ذلك اذا ( هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الأخرة ويرجو رحمة ربه ) •

ولما كان سيدنا عمر بن عبد العزيز من أولى الصلاح والتقى كان الناس في أيامه يتساءلون عن العبادة وتلاوة القرآن •

واذا فكما أن الملوك على عرار (أى على مثال) رعيتهم كذلك الناس على دين ملوكهم ، واذا كان العلم كما يقال بالتعليم ، والخلق بالتخلق ، كان حقا على كل واحد أن يقرأ سيرة هذا الخليفة الصالح ، لا فيها من مكارم الأخلاق ، ودلائل الخيرات ، ويأخذ لنفسه بما تحويه من نفائس الحكم ومحاسن العظات .

فان كان حاكما تعلم منها سيرة العدل وسياسة الرعية ، فيكون له من حب الأمة وانقيادها له ما يتمتع باثره في حياته ، ثم يجد حين ينقلب الى ربه بمعدلته حسن ثوابه ٠

وان كان طالما تعلم منها ما يجب على العلماء من حسن المنطق والعمل بالعلم ، وما ينبغى لهم من مناصحة الرعاة ، واظهارهم على ما يبدو لهم من ذلك أو خطل ، حتى يؤدوا ما بأعناقهم من حق الله وحق العلم ، ويقوموا بما أمر الله به من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وبث العلم بين الناس .

وان كان غنيا تعلم منها كيف يستثمر المفير بما أعطيه من ثورة ، وكيف يضع المال مواضعه ؟ فيجود به على الفقراء الذين لا يستطيعون حيلة ولا ضربا في الأرض ، ويعود به على الضعفاء والمساكين ، وينفقه في سببل الله وعمل البر ، فيجد بذلك من اللذة والسعادة في الحياة الدنيا ما تتصل به سعادة الحياة الآخرة فيدرك خير الدارين وينقلب بكلتا الحسنيين .

وان كان من أهل الخصاصة تعلم منها القناعة العفاف ، والرضا بالكفاف ، فلم تذهب نفسه حسرات على الغنى ، ولم يغش فى سبيله غير سبيل التقى ، فيعيش بعزة عيش الأغنياء ، ويظفر حين يرجع الى الله بأجر الأتقياء .

وان كان ممن أصبه الدهر بشيء من نكباته فأطار طائر صبره ،

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وولج به فى ظلمات اليأس ، وحوالك اللجاجات ، علمه بما فيه من صنوف الحكمة وضروب الأمثال ، كيف يكون الصبر على الأرزاء ، والرضا بالقضاء ، فيستشعر قلبه برد الراحة واليقين ، ويكون من اللذين (عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون) .

وان كان من غير أولئك وهوّلاء ، فهو لابد واجد من سيرة هذا الرجل العظيم ، والامام الكريم ، ما يصلحه في الحياة ، وينفعه بعد المات •

# المراجسع

- كتاب الله (المصحف الشريف) ٠
  - -- ازاد المعاد ( ابن القيم ) ٠
  - -- الموطأ ( مالك بن أنس ) .
- -- رياض الصالحين (الامام النووى) ٠

جمهوربة مصر العربية

الاسكندرية

عمارة برج الشيخ

تقاسيم القضاة

سسموحة

جمعية الكتاب والأدباء

الدور الأول

ت ۳/٤٢١٢٢٢٠ أو الهبئة العامة للكتاب رملة بولاق ادارة المطابع ومنها للكاتب د٠/اسماعيل حلمي

#### صدر للكاتب

- ٧ \_ استيقظوا انها سموم ، العهد الجديد ، طبعتان ٠
- ٢ \_ الصلاة لقاء مع الله ، دار المطبوعات الجديدة ، طبعتان ٠
  - ٣ ـ سبيلك الى السعادة ، المركز العربي للنشر ، طبعتان ٠
    - ٤ \_ الجنة والنار ، دار المطبوعات الجديدة ، طبعتان .
      - المرأة في المرآة ، الهيئة العامة للكتاب ، طبعتان .
        - ٦ \_ أفلا تعقلون ، مكتبة الايمان ، طبعة ٠
- لحصر فقد مدمن وأنواع المفدرات ، مكتبة الجامعة أبو ظبى ،
   طبعة
  - ٨ ـ طرائف ، مكتبة الجامعة أبو ظبى ، طبعة ٠
- ٩ \_ أفاقون يروون التاريخ ، مكتبة المعارف الحديثة ، طبعتان ٠
  - ١٠ \_ الصيام لله ، الوطنية ، طبعة ٠
  - ١١ ـ المسلمات الأوائل ، مكتبة مدبولي ، طبعتان ٠
  - ١٢ \_ ريجان قبل البيت الأبيض وبعده ، الوطنية ، طبعة ٠
    - ١٣ \_ الأربعة الكبار ، الهيئة العامة للكتاب ٠
  - ١٤ \_ بوش والبيت الأبيض ، مكتبة المعارف الحديثة ، طبعة •
- ١٥ \_ الديمقراطبة في الصحافة المصرية ، الهيئة العامة للكتاب ٠

# الفهرس

| الميفحة      |   |   |   |   |   |   |   | الموضسوع |             |            |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|----------|-------------|------------|
| ٣            | ٠ | ٠ | • | • | • | • | ٠ | ٠        | • •         | اهــداء    |
| ٥            | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | •        |             | المفدمة    |
| ٧            | • | • | ٠ | • | • | • | • | ٠        | صديق٠       | أبو بكر اا |
| 70           | • | • | • | • | • | • | • | ٠        | خطــاب ٠    | عمر بن الـ |
| 179          |   | ٠ | • | • | • | • | • | ٠        | عفان ٠      | عنمان بن   |
| 157          | • | • | • | • | • | • | • | •        | ، طالب      | على بن أبح |
| 717          | • | • | • | • | • | • | • | •        | بــد العزيز | عمر بن ع   |
| <b>1</b> £ A | • | ٠ | • | • | ٠ | • | • | •        |             | المراجسع   |
| 73.          |   | • |   |   | ٠ | • |   |          |             | ماد الخا   |

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ٢٣٣٧/١٩٩٤

ISBN — 977 — 01 — 3688 — 3





في هذا الكتاب.
الأربعة الكبار
الذين لهم الفضل كل الفضل
في استمرار صبرح الدين
ويشيدوه على اساس متين
ويثيدوا المكامه وإعلامه
ويملوا جهدهم في المحافظة عليه
سليما طاهرا نقيا مبينا
يدو به جميح السلمين.
وقص بالمحمد المسلمين.
وقص بالمحمدة المسلمين.
وقص بالمحمدة المسلمين.
وقص بالمحمدة المسلمين.
وقص المحمدة المسلمين.
وقد بالمسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين.

acaratapaya isyalpun

Carriero

